

317/11/23

હું<sup>કુકુ</sup>ં અ

دولة « الفكرة » التي أقامها رسول الاسلام عقب الهجرة تجربة مبكرة للدولة « الايديولوجية » في التاريخ

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

حقوق الطبع محفوظة

## فتجيءكمان

Signal Confession of the Confe

# دَولة «الِفِكرة»

التي أقامها رسول السيلام عقب الهجرة

تِحَرَبَةِ مَبَكَمَ للدولة ٱلايديُولوجيّة فِي البّاريخ

التاثيد العالم المحالة المعالمة المعال

## بينالنيا إخالخين

« إن الذين آمنوا ، وهاجروا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذين آووا ونصروا :

أولئك بعضهم أولياء بعض .

والذين آمنوا ولم يهاجروا: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير .

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .

والذين آمنوا وهاجروا وجــاهدوا في سبيل الله . والذين آووا ونصروا : أولئك هم المؤمنؤن حقاً ، لهــم مغفرة ورزق كريم .

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم : فأولئك

منكم ، وأولوا الأرحام : بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . إن الله بكل شيء عليم » .

**قرآن كريم** [ من سورة الأنفسال ؛ ٧٧ : ٥٥ ]

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

## تَقُونِ مَديدٍ، وَتالِيخ جَديد

في ١٦ من شهر يوليو من عام ٦٢٢ من ميلاد المسيح عليه السلام، بدأ «تقويم» جديد، يستهل بغرة المحرمين العام «الأول» من هجرة رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، على ما حققه صاحب أطلس التاريخ الإسلامي : هاري و . هازارد drzzaH W yrraH

وقد اختار هـذا «التقويم» أن يؤرخ بحادث «الهجرة». وكان وقت وصول الرسول إلى (المدينة) في شهر ربيـع الأول على التحقيق، ما بين ٢و١٦ منه على اختلاف في الروايات، أي ما يقابل شهر سبتمبر من عام ٣٢٢ م. وهكذا صار عـام «الهجرة» هو عام الأول في « التقويم »، مع التوفيق من ناحية الشهور والأيام ببدء السنة الهلالية عند العرب ، فجعلت « غرة المحرم » هي بداية العام الهجري ، بدلاً من « يوم الوصــول » للمدننة . (١)

وقد كان اختيار « الهجرة » للتقويم اختياراً موفقاً ، فهي في الحق استهلال « لتاريخ » جديد ، وإعلان لقيام « دولة » جديدة ....

ولو اختير «مولد الرسول » مثلاً لهذا «التقويم » \_ كا حدث بالنسبة لميلاد المسيح في التقويم الميلادي \_ لما كان في الاستهلال (بالمولد) غير دلالة عاطفية فحسب، في حين أننا نجد في «الهجرة» وما ترتب عليها من نتائج «تشخيصاً» إيجابيا أقوى دلالة ، لأنه يبرز «الكيان» الفكري والعملي للدعوة الإسلامية في صورة حسوسة .

و «الهجرة» من هذه الوجهة أقوى دلالة من بدء « الدعوة » ونزول الوحي أيضاً ، فإن «الدعوة» قد بدأت بين الأقربين ثم أخذ نطاقها يتسع على مراحل ، في حين أن «الهجرة» كانت حدثاً كبيراً عاماً شعرت به مكة كلها والمدينة كلها على الأقل ، ثم قامت على أثرها «دولة» شعرت بها بلاد العرب كلها وغير بلاد العرب من بعد .

<sup>(</sup>١) هازارد . أطلس التاريخ الإسلامي ، الخضري : نور اليقين ، محاضرات تاريخ الأمسم الإسلامية - ١ دكتور حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام - ١ ، دكتور أسعد طلس:تاريخ الأمة العربية ـ عصر الانطلاق - ١

لقد تمخضت الهجرة عن « التجسيد » أو « التشخيص » القانوني لدولة جديدة ، هي دولة « العقيدة » .

ونحن نجد في المشاورات التي انتهت إلى اختيار عام الهجرة التأريخ وضوح هذا المعنى. يروي «الطبرى» في أخبار سنة ١٦ه ( ٦٣٦ م) أن عمر بن الخطاب بعد سنتين ونصف من خلافت جمع الناس فسألهم : من أي يوم نكتب ؟ فقال علي بن أي طالب : من يوم هاجر رسول الله وترك أرض الشوك ، فعمله عمر . (١)

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ج ٤ ص ١٨٨

## دُولة "الهجرة "

ودولة « الهجرة » التي قامت عقب وصول الرسول إلى « المدينة » تحتاج إلى الحديث الذي يبرز دورها وخصائصها . . . فلطالما تناول الحديث «الهجرة» في أحداثها منذ ائتمرت قريش في مكة بالرسول ليثبتنوه أو يقتلوه أو يخرجوه ، حتى وصل إلى « المدينة » وتلقته أناشيد البشر والترحاب : « طلع البدر علنا » . . .

وليس معنى هذا أن « الصراع » الفكري والاجتهاعي الذي انتهى إلى الهجرة ليس له كبير وزن ... إن « صراعاً » يكاد يخرج بالعرب عن تقاليدهم حتى يلجأوا إلى المكر والقتل بل إلى ما يقرب من الاغتيال لهو « صراع » يستحق التفكير والتحليل .... ولكن أحداث هذه المرحلة قد تعرضت لكثير من الضوء ، أو كانت على الأقل أحسن حظاً في التعرض للضوء من المرحلة

والدولة الجديدة هي **دولة « الهجوة** » ...

ليست دولة « يثرب » أو « المدينة » ...

إنها دولة « فكرة » و « عقيدة » وليست دولة قطعة من « أرض » .

إن الرسول لم يترك « مكة » ليعلي سلطان « المدينة » ، ، وحسين أعلن الجهاد في « المدينة » لم يكن صراعاً ضدة « مكة » . . . .

ولقد أنكر الرسول على شيخ الخزرج سعد بن عبادة صيحته يوم فتح مكة « اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة » وقال لأهل مكة كلمته الكريمة المواسية « اذهبو فأنتم الطلقاء » ... ولم يكن هذا تحيزاً من رسول الإسلام لمكة ، فقد عاد إلى المدينة التي نصرته تاركا مسقط رأسه حتى بعد أن دار له بالولاء !!

لقد بدأ الإسلام عالمياً منذ دعا خلق الله إلى عبادة الله :

- « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق .
   اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم »
  - « يأيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . »

ولقد توالت آيات القرآن مكية ومدنية تؤكد دعوت، الإنسانية العالمية ، تخاطب « الإنسان » مطلقاً دون أي تحديد ، وتتسع عندها الآفاق حتى تستوعب « العالمان » :

• « إنه لقول رسول كريم ... تنزيل من رب العالمين . » الواقعة (مكية)

« إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين . »

التكوير (مكية)

• « والله أنبتكم من الأرض نباتا ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجًا . والله جعل لكم الأرض بساطًا ، لتسلكوا منهـــا سُنكر فحاحًا . »

نوح (مکية)

« يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون »
 العنكبوت (مكية)

« ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُراغماً كثيراً
 وسَعَة . »

النساء (مدنية)

- « يأيها الانسان ما غر"ك بربك الكريم . الذي خلقك فسو"اك فعدلك ، في أي صورة ما شاء ركتبك . » الانفطار (مكية)
- « يأيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدّ حا فملاقيه » الانشقاق (مكية)
- « . . . 'ينبأ الانسان يومئذ عما قد م وأخر . بل الانسان
   على نفسه بصيرة . »

القيامة (مكية)

• « إنا خلقنا الانسان من نـُطـُفة أمشاج ٍ ، تبتليه ، فجعلناه سميعًا بصبراً . »

الإنسان (مدنية)

• « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربته ... يومئذ يتذكر الانسان وأنتى له الذكرى . »

الفجر (مكمة)

• « لقد خلقنا الانسان في كند . »

البلد ( مكة )

« كلا إن الانسان ليطفي . أن رآه استغنى . »
 العلق ( مكية )

• « إن الانسان لربه لكنود". »

العاديات (مكية)

• « إن الانسان لفي 'خسر . »

العصر ( مكية )

« یأیها الناس إنا خلقنا کم من ذکر وأنثی ، وجعلناکم شعوبا
 وقبائل لتعارفوا . . . »

الحجرات (مدنية)

• « ومن آياته خلق السموات والأرض ، واختلاف السنتكم وألوانكم ، إن في ذلك لآيات للعالمين . »

الروم ( مكيــة )

● « يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ،
 وخلق منها زوجها ، وبث منها رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا
 الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبا . »
 النساء ( مدينة )

« یابنی آدم قد أنزلنا علی لباسا بواری سوءات کم . . یابنی آدم لا یفتند کم الشیطان . . یابنی آدم لا یفتند کم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا . . یابنی آدم إما یأتین کم رسل منکم یقصون علی کم آیاتی . . . . . »

الأعراف (مكية )

« ولقد كر"منا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطبيات . . . . »

الإسراء (مكية)

« قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعً ، الذي له مثلثك السموات والأرض . . . »

الأعراف (مكية)

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يا مرون بالمعروت وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله ... »

التوبة (مكية)

«ولقد كتبنا في الز 'بور منبعد الذ" كر أن الأرضير ثها عبادي الصالحون . إن في هذ لبلاغاً لقوم عابدين . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .»

الأنبياء (مكية)

« إنما أمرت أعبد رب هذه البلدة الذي حر مها ، وله كل شيء ، وأمرت أن أكو القرآن ،
 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين . »

النمل مكية)

• « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للمالين ندرا . »

الفرقان (مكية)

وإن هذه الدعوة الإنسانية العالمية ، لتنبثق عن عقيدة الإسلام الأصيلة ... في (الألوهية) ذاتها :

«ولله المشرق والمغرب . . فأينا تولوا فثم وجه الله . . ان الله واسع عليم » .

ولقد 'يطلق على دولة الإسلام المبكرة «دولة المدينة » بحكم قيامها بالمدينة المنورة .

لكن قد يسوق تعبير « دولة المدينة » هنا إلى لبس يوهم أن المقصود أنها كانت دولة من النوع الذي يقوم فيه الكيان الإقليمي للدولة على «مدينة» من المدن City - State مثل أثينا أو إسبرطة في التاريخ القديم . والحق إن دولة « الهجرة » ارتباطاً عارضاً ، ولقد كانت دولة عقيدية عالمية من أول يوم . . . وكان من الممكن أن تقوم في أي مكان آخر يتبنى الفكرة ويدين للعقيدة .

كذلك فإن الدولة الجديدة في المدينة هي دولة « الهجرة » لا دولة « المهاجرين » . . . فالمهاجرون هنا لا يعمدون إلى إفناء السكان الأصليبين أو إجلائهم ، ولا يقيمون المستعمرات أو

يصطنعون الحواجز بينهم وبين سكان المدينة التي انتقاوا إليها ... وهكذا لا نجد تجارب توطين الأوربيين في أمريكا أو استراليا أو جنوبي إفريقيا – على اختلاف درجات حرارتها ... إنها دولة فكرية عقيدة ، سكانها المقيمون فيها من قبل والمهاجرون الوافدون إليها سواء في الاعتبار الإنساني والحقوق القانونية ... والعقيدة معروضة على كل إنسان بجام أيسانيته ، أياكان موطنه أو أياكانت عشيرته ... إنها دولة مفتوحة ، لا تغلق نفسها على جماعة معينة شأن دول « دينية » أخرى قامت من قبل في التاريخ !

« للفقراء المهاجوين الذين أخرجوا من ديارهم وأمسوالهم، يبتغون فضلامن الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون».

« والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم ، 'يحبُّون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة بماأو 'توا ، و يؤثر ُون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن 'يوق 'شح " نفسه فأولئك هم المفلحون .

« والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحم ، .

## البيناء القانوني

استقر الفقه القانوني ، سواء في مجال ( القانون الدستوري ) أو في مجال ( القانون الدولة ) هي المخص المعنوي الذي يُمثل (أمة) تقطن أرضاً ( معينة )والذي بيده (السلطة العامة أو السيادة) Souveraineté .

فأركان الدولة ثلاثة :

• الأمة: وتعرف بأنها جماعة من الناس مستقرة على بقعة معينة من الأرض ، تجمع بينها الرغبة المشتركة في العيش معا ، أو لها أهداف مشتركة تعمل على تحقيقها – على حد تعبير رينان Renan . فالاستقرار على بقعة محدودة من الارض، والرغبة المشتركة في العيش معا – أي في تكوين وحدة سياسية – مما العنصران الأساسيان المكوتان للأمة ، وتصبح (الأسمة) (دولة) حين تقوم من بينها (سلطة عليا) ، أي هيئة حاكمة تزاول السيادة . ويذكر أن العوامل التي تعمل أو تساعد على تكوين السيادة . ويذكر أن العوامل التي تعمل أو تساعد على تكوين

أمة هي :وحدة اللغة والجنس والدين ووحدة العادات والمصالح والذكريات المشتركة. ويشير رمسى ميور Muir إلى إنه ما من عامل بعينه من تلك العوامل بضرورى لتكوين أمة ، كما أن هادون Haddon يلفت النظر أيضاً أنه لاتوجد في العصر الحديث شعوب يمكن القول بنقاء جنسها اللهم إلا بعض البدائيين في إفريقية وآسيا واستراليا.

• السيادة: ويقصد بها السلطة العليا ، أي السلطة العليا المستقلة وكان التعبير لا يعني إلا مغزى سلبيا ، أي السلطة العليا المستقلة استقلالاً تاماً أو التي لا تخضع لسلطة أخرى أعلى منها ، ثم اتسع المغزى وصار له دلالة إيجابية ، فأصبح 'يقال مثلا إن الدولة بناء على مالهامن السيادة تضع الدستور وتعقد المعاهدات وتفرض الضرائب ... الخ .

#### وللسيادة وجهان : داخلي وخارجي .

فالسيادة الخارجية : يقصد بها عدم خضوع الدولة لدولة أجنبية ، وذلك فيا عدا ما تعقده الدولة من اتفاقات هي بذاتها مظهر من مظاهر سيادة الدولة ، وسيادة الدولة الخارجية مقيدة باتفاقاتها الدولية .

والسيادة الداخلية للدولة: يقصد بها أن سلطة الدولة لا تعلوها سلطة أخرى في ميدان نشاطها داخل الدولة، أي في علاقاتها بالأفراد والجماعات التي تقطن أرض الدولة.

والمذهب الفقهي السائد في القانون العام في فرنسا حالياً ينزع إلى أن الدولة ترتبط حمّا بمبادىء عليا تقيد سيادتها وأن سلطتها ليست مطلقة ، وليس في هذا ما يناقض فكرة السيادة نفسها . ولكن تتعدد الآراء حول ماهية هذه المبادىء العليا أو القيود ٬ وحول السلطة التي تفرضها ، وحـــول قيمتها : قانونية هي أو سماسمة أو أدبية بحتة . فنظرية ( التحديد الذاتي ) pauto - limitation في الفقه الألماني : تذهب إلى أن الدولة لا يكن تقييدها إلا بإرادتها ذاتها، لأن الدولة هي التي تخلق القانون ، بينا تذهب نظرية (القانون الطبيعي) Droit Naturel كا يذهب (المذهب الفردي ) Doctrine indiudualiste من أصول الديمقر اطية الكلاسيكية إلى أن للأفراد حقوقًا ولدت معهم ، وهي لاصقة بهم لا انفصال لها عنهم ، اكتسبها الإنسان كحقوق طبيعية لمجرد كونه إنساناً . فهي سابقة على نشأة الدولة ومقامها فوق مقامها وفرض على الدولة احترامها ، بل إن الغـــاية من قيام الدولة وما يتقرر من قواعد قانونية إنما هو حماية تلك الحريات والحقوق الفردية ، وهي حقوق يتبيُّنها المرء بفطرته . فليس للدولة أن تضع على حرية الفرد من الحدود والقيـــود إلا القدر الضروري اللازم لكفالة الحرية لجميع الأفراد ، ولا يصح فرض هذه الحدود والقبود إلا بواسطة التشريع la loi الصادر من الهيئة النيابية (البرلمان). على أن (الغزعة الاجتاعية) التي أخذت تؤثر على شتى مناحي الفكر قد كان لها أثرها في فلسفة القانون أيضاً ، فظهرت آراء تحاول أن تتوقى غسسه

النزعات الفردية على ألا تحيف في الوقت نفسه ــقدر الامكان ــ بضانات الحرية .

• الاقليم: هو المدى أو النطاق الذي تزاول فيه الدولة سلطانها على الأشخاص وعلى الأشياء ، وهو يشمل الأرض ومدى معنناً من مناه النحر وطبقات الجو . (١)

#### \* \* \*

وجاء قيام (دولة الهجرة) مستكملًا لكل هذه الأركان.... ولكنها ما أخذت مكانها ودورها في التاريخ لواحد من هذه الأركان!!!

- قامت « دولة الهجرة » على « أمة » .... ولكنها أمـة تقوم على أساس الفكر والعقيدة ! فهي ( أمة ) لا يمكن حصرها أو ضبطها ، لأنها لا تحد ها لغة أو جنس أو وطن ، فقد عرض رسول الله عقيدته على كل فرد وقبيلة ومدينة استطاع أن يعرض هذه العقيدة عليها، وترك المجال أمام (الإمكانيات الإيديولوجية) لا ( الحتمة الجغرافية ) !!

١ ـ دكتور عبد الحيد متولي : الأنظمة السياسية ص ١٥ : ٣٥

الإطار المثالي الذي تطلعت إليه فلسفة القانون إلى وقتنا ولم تفلح في أن تجد له سبيلاً إلى التنفيذ ؛ فهي سيادة قامت على ( الاختيار ) الحر" في اعتناق ( الفكرة ) من جانب الافراد ، وفي الاجتاع لاقامة ( الدولة ) من جانب المجموع ، ومن ثمَّ تأسست سيادة الدولة الجديدة فعلا وواقعاً على تقديس الحرية الإنسانية ، بحيث تكون هذه الحرية هي أساس الدولة الفكري وقانونها الأعلى .

• وكان لـ « دولة الهجرة » إقليم ... اختارته الظروف لها وكان اختياراً موفقاً ... لكنها لم ترتبط به ولم تقتصر عليه ، وكان من الممكن أن تقوم في أي مكان آخر يقبل ( الدعوة ) : مكة أو الطائف مثلاً ... ذلك أن الدولة الجديدة دولة ( فكرة ) ، والفكرة تجد وطناً في كل مكان يوجد فمه عقل إنسان !!

### الكيان المعنوي

لقد استكلت (دولة الهجرة) إذن كل ما اشترط الفقه القانوني السائد من أركان .... ولكنها لم تأخذ خصائصها الفذة ومكانها الفريد لواحد من هذه الأركان !!

إنها دولة (الحرية) .... لا (الحتمية) .

إن الإنسان لا يختار أباه وأمه ليختسار الدم الأزرق أو الأخضر الذي يحسب عليه طول حيساته .... وهو لايختار لوالدته فراش الوضع الذي يتقرر به مصيره ومستقبله وفقاً لمسقط رأسه!!

ولكن الإنسان يستطيع أن يختار... فكرة ، أو عقيدة!! على أن يكون الاختيار ... حراً، بريئاً من شتى الضغوط!!

\* \* \*

وكان الجديد في (دولة الهجرة) .... أن تكون أرحب في آفاقها من الدم والارض ، والسكان والاقليم !!

لقد قامت الدولة (الايديولوجية) الجديدة في التاريخ ، على أساس إنساني (مفتوح)

« لا إكراه في الدين ».

«قد تبيّن الرشد من الغي» .

«فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ، لا انفصام لها ، والله سميع عليم ».

هكذا قامت دولة جديدة ... مفتوحة ... بغير إكراه . لكل عقل رشيد !!

دولة تقدّس (الإنسان) ... لأنها تؤمن بالله : رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس .. هو وحده الذي ليس كمشـله شيء ، وليس له كفواً أحد ... والناس بعد ذلك كلهم أجمعون \_ بغير استثناء \_ أشباه وأنداد ، كلهم مخلوقون وكلهم عباد ...

ورب الناس هو رب (العالمين)، برى، من المحاباة والتحامل، لا ينحاز لجنس ولا لأرض: «ومن آياته خلق السموات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين » ... ولا يصانع سلطة أو طبقة : «ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » !

وكان على من يزاول الاختيار الحر ويمارس الفكر أن يصير منطقياً مع هذا الأساس الجديد ، فيجاهد أهواء النفس وإيحاء الجمع ورغبة المصلحة ورهبة السلطة ، ليعلي ميزان الرشد والحق.

- « قل : إن كان آباؤكم، وأبناؤكم، وإخوانكم، وأرواجكم،
   وعشيرتكم .
  - « وأموال اقترفتموها › وتجارة تخشون كسادها .
    - « ومساكن ترضونها .
- « أحب إليكم من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله ، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » أ!

وأي فسق أفسق من الإنتكاس والارتكاس إلى عصبيات الدم والأرض ومفالبات المال والتجارة ولتخطط عسلاقة الإنسان بالإنسان وتحدد للإنسان فلسفة في الكون والحياة ؟؟

#### \* \* \*

وإذا كانت «دولة الهجرة» دولة لها طابعها الإنساني الفريد في مجالاتها المفتوحة الفسيحة من حيث «الأمة»، و «الإقلم»... فان لها طابعها وخصائصها في مجالات «سيادتها» و «سلطتها» في الداخل والخارج على السواء ...

فميزان الرشد القائم بين الناس لإعلاء اعتبارات الفكر وأصول الحق ، لايزال يدفع الانسان ـ بقدر ما في طاقة الإنسان ـ للتجريد الموضوعي الأمين ، بعون من الحكمة الإلهية المحادة ...

«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليقوم الناس بالقسط». « يأيها الذين آمنوا كونوا قو"امين بالقسط ، شهداء لله . ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعددوا ، وإن تلوُوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً »

« يأيها الذين آمنوا كونوا قو"امين لله ، شهداء بالقسط ، ولا يجرمنتكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله ، إن الله خبير بما تعملون »!

وهكذا تشع العقيدة في « الله » هداهـــا على الواقــع المحسوس .....

وتقوم « دولة الفكرة » على أساس جديد . . . . .

« فالانسان لا يتحقق توازنه النفسي والعقلي إلا بأن يعرف مركزه في الكون : هل هو القوة الكبرى التي تتحكم في كل شيء فيطغى ويطيش ، أم هو عبد الطبيعة وريشة في مهب الريح فيضعف ويستخذى ؟؟

« والعقيدة الربانية تجعلهذا الكون الذي خلقه الله مسختراً بأمره لعباده من بني آدم الذين كرّمهم وفضلهم تفضيلاً ، ومن هنا يأمن صاحب العقيدة شمر العجز الكسير وشر القوة المغرورة سواء بسواء ، فهو لا يلتصق بالأرض ولا يشمخ في السماء ، لا يطغيه الفرح ولا تشقيه المصيبة ، إن أصابته السراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيراً له !

« والنساس لا يتحقق فيهم التوازن الاجتاعي إلا إن استشرفوا قوة أكبر من الإنسان ومتاعاً أكبر من الحياة الدنيا ، فإن تجاهلوا قوة الله وحساب اليوم الآخر فسيعيشون في حدود أنفسهم ، ومن ثمّ تكون النتيجة الحتمية لمن آمن بالإنسان فقط أن يؤمن بنفسه فقط لأنه إنسان لا يزيد غيره من النساس عنه شيئاً ، وتكون النتيجة الحتمية لمن آمن بدنياه فقط وعليه أن يحرز من هذه الدنيا أكبر قسط عن أي طريق ما دامت هيغاية همه ومبلغ علمه !!

« وهكذا تتأصل جذور ( الأنانية ) الفردية و ( المادية ) النفعية في المجتمع الإنساني ... ولن تستطيع ( فلسفه أخلاقية ) أن تثمر غرتها ما دامت هذه الفلسفة نتاجاً إنسانياً من إنسان ماثل ، ولن يستطيع ( قانون ) أن يقتلع الجذور الشريرة لأنه صناعة إنسانية ، ولماذا يكلف الإنسان نفسه أن يخضع لإنسان ؟؟... قد تهدد الإنسان بالقوة ، وهنا يكلتفه منطقه الفردي النفعي أن يوازن بين الأرباح والخسائر لا غير !! ثم من هذا الذي سيحرس الفضيلة أو يقيم القانون عن طريق القوة ؟ إنه إنسان مثل الناس ، أناني نفعى مثلهم ، يحتاج لغيره كي يهدده بسلطان القانون وسيف القوة ... وهكذا يكون كل الناس حراساً ومحروسين ، ولا تجد أخيراً من يحرس الطبقة العليا من الحراس !! وهمهات للعدالة السياسية والاجتاعية العليا من الحراس !! وهمهات للعدالة السياسية والاجتاعية

والدولية أن تستقر في مجتمع كهذا ۾ (١٠ ١١١

وعلى هدي هـذا الميزان الرشيد والضان الأمين في الدولة الإيديولوجية الجديدة ، نرى ( المباديء العليا) التي تقيد سيادتها وسلطتها تبقرر وتتحدد في وضوح ...

فهي تعمل بما لها من سيادة وسلطة على مقاومة «العدوان »، لا على استئصال «الإنسان » . . . . في الخيارج والداخل على السواء .

• انها دولة ايديولوجية ، تقوم على فكرة وعقيدة ، ولكنها لا تصادر الأفيكار والعقائد الأخرى ، وإنجا تدفع (العدوان) من جانب أصحاب تلك الأفكار والعقائد فحسب : « إنما ينها كم الله عن الذي قاتلوكم في الدين ، وأخرجو كم من ديار كم وظاهروا على إخراجكم ، أن توليوهم ، ومن يتوليهم فاولئك هم الظالمون » !

فان توقف (العدوان) فقد تقدّست حرمات (الإنسان): « لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في المدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أب تبروهم وتقسيطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين »!!

ومنأجل احترام حقوق (يهودي) في الاتهام التحقيق والمحاكمة:

<sup>(</sup>١) من كتاب « الدين الواقع » للمؤلف ، فصل : ( بصائر من ربكم؛ )

وحين كاد يختل الميزان افتئاتاً على هذا اليهودي من أجل تضليل المدالة عن المتهم الحقىقي تتابعت هذه الآيات :

« إنا أنزلنا إلمك الكتاب بالحق لتحكم بن الناس ما أراك الله ، ولا تكن للخَائنين خصيا . واستغفر الله ، إن الله كان غفورا رحماً . ولا تجسادل عن الذين يختسانون أنفسهم ، إن الله لا يحب من كان خو"انا أثيا . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهـو معهـم ، إذ يبيّتـون مـا لا برضي من القبول ، وكان الله بمنا يعملون محيطناً . ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحياً . ومن يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيماً . ومن يكسب خطينة أو اثمًا ثم يرم به برينا فقد احتمل بهتأنا واثمًا مبيناً . ولولا فضل آلله عليك ورحمت لهمتت طائفة منهم أن يُضِائُوك وما يضاون إلا أنفسهم ، ومـــا يضر ونك من شيء ، وأنزل الله عليك الكتـــاب والحكمة وعلتمك ما لم تكن ثعلم، وكان فضل الله عليك عظيمًا ، لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتناء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظما ، !

ونحن نجد القرآن يتعمق في تحليل سيكلوجية اليهود « الجاعية » ، لكننا نجده كذلك جد حريص على ألا يجني «التعميم» في صياغة النتائج باللسبة «التجاعة» على عدالة الحكم

بالنسبة (للأفراد): « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قامًا، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »!.

• وهذه الدولة تحارب طغيان رأس المال في معركة مقدسة بأمر الله ورسوله: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فيإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ....»

فان اجتثت زوائد الشر وعدلت انحراف الظلم فقد وجبت صيانة (الانسان) عن الفناء أو الضياع: « فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تتظلمون »!

على أن القرآن لا يترك صاحب الحق حتى يدعوه إلى ألا يتعسف في اقتضاء الحق ، و يُرغبه في التنازل عن أصل الدين أو تأجيله بإرادته الحرة بعد أن أبطل زوائد الربا مجكم القانون : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير للسكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظلمون » .

• والدولة الايديولوجية لاتبطل العصبيات والأهواء لتقيم

عصبية جديدة باسم الفكرة والعقيدة ... إنها لا تكرر تجربة الشعب المختار الذي ينظر إلى (الله) على أنه إلها هو دور سواه (١)!!

(١) دخل العبرانيون أرض كنعان جنوبي سوريا في هجرات أبرزها الهجرة التي أتت من مصر والجنوب الشرقي بقيادة موسى (ويشوع) في أواخر القرن ١٣ ق.م. وتذكر الروايات العبرانية أن إبراهيم أتى من(أور) في بلاد الرافدين بطريق (حران) وأقام قرب حبرون (الخليل) وهذه الروايات تؤثر اسحق بن إبراهيم على أخيه اسماعيل كا تؤثر يمقوب (إسرائيل) ابن اسحق على أخيه عيسو . لكن تاريخ بني إسرائيل الحقيقي كشعب يبدأ بالخروج من مصر وقد اصطدموا في جنوبي شرقي الشام بالسكان السابقين من عوريين وكنمانيين وآراميين فضلا عن الوافدين الذين سموا بالفلسطينيين واقتسمت قبائلهم ما غلبت عليه من أراض .

وشملت فترة الاستيطان أواخر القرن ١٢ ومعظم القرن ١١ ق.م. وفي تلك الفترة دان العبرانيون لزعماء عرفوا بالقضاة . وأسس داود مملكة متحدة نحو ١٠٠٤ - ٣٣ ق.م. وورثة سليان ثم انقسمت الاراضي الزراعيسة الشهالية عن الجنوبية الرعوية ونشب العداء بينهما وسقط الشهال في يد سرجون الثاني الأشوري ٢٢٧ - ١ ق.م. وتعرض الجنوب لهجات أشور وسقط سنة ٢٨٥ ق.م. في يد نبوخذ نصر الذي أقام دولة بابلية جديدة (الكلدانية) . ويقول فيليب حتى : «كان يهوه إله العبرانيين وحدهم وسيطرته كانت على أرض اسرائيل .. ويهوه كان يسره إنزال العقسوبات القاسية بالمصريين واستئصال العموريين والكنعانيين (سفر يشوع ١٠ : ٨ - ٢٤) » راجع حتى : تاريخ سوريا ج ١ ترجمة حداد ورافق ص ١٥ ، ٢٣٧ . لمحات من التاريخ في الكتساب تلخيص حبيب سعيد بالعربية لكتابي كاترين هنري : وما بعدها .

إنها دولة تجعل المؤمنين قوامين بالقسط شهدا، لله ، وتحارب البغي في كل مجال ، ودفعها للبغي إن نبت في أرضها أوجب وأقدس : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » .

فإن 'قلمت أظفار (البغي) ، عاد الأصل المقرّر في حفظ حرمات (الإنسان): «فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين»!!

إن الإنسان لا يستفيد كثيراً إن تبدلت مواضع ( الظالم ) و ( المظلوم ) في ساحة اللعب ، ما دام لا يزال هنـــاك ظالم ومظلوم !!

﴿ إِنْ الدُولَةُ الْإِيدِيوِلُوجِيةً أَغْنَى بِــ ( الفَكُر ) عن الحقد ... و بـ ( الحق ) عن الهوى ..

وهي حريصة على أن ينتصب ميزانها الرشيد الأمين قائماً شامخاً لا يهتز أدنى اهتزاز ، مها زمجرت العواطف واشتعلت الانفعالات!

« ولا يجر منكم شنآن قوم أن صدُّوكم عن المسجد الحسرام أن تعتدوا .

وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . واتقوا الله ... إن الله شديد العقاب »!!

## دَولة إيديُولوجيّة

على هذا الأساس الجديد الرشيد ، قامت دولة «الهجرة» ..

• إن كتابها الذي بدأت آياته تنزل في مكة ، قد استهل دعوته بأكرم تكريم للإنسان في عقله وفكره : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم. الذي علتم بالقلم . علتم الإنسان ما لم يعلم » .

لقد أعلن هذا الكتاب الثقة بالإنسان ، وعرض دعوته على أولي الألباب ، والذين يبصرون ويعقلون ويتفكرون ويرشدون ، وقر"ر أن مهمة الرسل والأنبياء ، هي – ليس غير – البلاغ المبين !!

« كتاب أنزلناه إليك مبارك ... ليدبّروا آيات. وليتذكّر أولو الألباب »

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه .. ليبيّن لهم »

- « فذكرٌ إنما أنت مذكرٌ .. لست عليهم بمسيطر » « فإن تولوا . فإنما علمك الملاغ المين » !
- والله لا يتعامل مع خلقه بالجبر ولو على الخير .. إنه يقدس حريتهم ويقرر مسئوليتهم ... إنه لا يفرض الإيمان على النفس، ولا يمحو الكفر من الوجود!

إنه لا ينصر الدين بالخوارق ، ولا يفني أعداءه بالمعجزات ، ولكنه يترك نواميس الكون الذي خلقه بالحق كما أنزل كتابه بالحق ... يتركها لتعمل عملها في الفرد والمجموع!

« ولو شئنا لا تيناكل نفس هداها »

« قل فلله الحجّة البالغة ، ولو شاء لهدا كم أجمعين »

« ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ، أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنان »

« ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليب لو بعضكم بمعض »

« ولو أن قرآناً سُيرَت به الجبال أو قسُطعَت به الأرض أو كَنْم به الموتى . . بل لله الأمر جميعاً »!!

 ● والقرآن يسجل في أمانة - دعاوى الخصوم ، ثم يورد الرد والتفنيد . . إنهم لا يتطلبون « المنطق » الهادىء بل المعجزة الصادعة ، ولا يرتضون الرسول « الإنسان » بل الملك ذا الأجنحة والتهاويل . . أما من ناحية الموضوع فيا عندهم من حياة إلا الحياة الدنيا وما من قوة تعمل عملها في الأحياء إلا الدهر ، ثم ما بالهم يُطالبون بالعطاء وربهم قادر عليه ؟؟

« فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » . . . « وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب ألم »!!

« وقالوا ما لهــذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، لولا أنزل إلىه مَلكُ فكون معه نذيرا »!!

« وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر ... »

« وإذا قيل لهم : أنفقوا مما رزقكم الله ، قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ، إن أنتم إلا في ضلال مبين » !

« وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم ، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمر من شيء »!!

وهكذا يورد القرآن في منهجه الأمين اعترضات الخصوم.. ليقدّس (الفكر) في تعامله مع كل دعوة وقضية ،ولو كانصاحبها هو ربُّ العالمين!! • ويتعقّب القرآن هذه الاعترضات .. ولا يكتفي بهذا المنهج السلبي في الردّ على الاعتراضات ، بل يسلك منهجا ايجابيا يفتح فيه الحواس والعقول والنفوس على الدلالات والشواهد ، دلالات الكون الكبير في الطبيعة والفلك والحياة ، وشواهد التاريخ والاجتاع .

« لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابــــق النهار ، وكل في فلك يسبحون »

« ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال 'جدد' بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك . . إنما يخشى الله من عباده العلماء »

« وفي أنفسكم أفلا تبصرون » .

« ولو شاء ربتُك لجعل الناس أسمة ً واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم » .

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » .

ثم يعطي الكتاب العقل مفاتيح الطريق:

« أم ُخلقوا من غير شيء . . أم هم الخالقون » ؟؟

«لو كان فيها آلهة "إلا الله ... لفسدتا» .

«أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثًا ،وأنكم إلينالا ترجعون ؟ فتعالى الله الملك الحق »!!

وما أورعو ألطف الإمام الحجة (ابن حزم) ، وهو يقر رأن الله تعالى قد علم المؤمنين الجدال والمناظرة ، وأبان لهم كيف أيحاجيون (الدهرية) و (الثنوية) وغيرهم .. وجعلهم على ملة (ابراهيم) وملته الجدال والمحاتجة (۱): «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك .. » «وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة .. وكذلك أنرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ، وليكون من الموقنين . » «ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنتا به عالمين . اذ قال لأبيه وقومه : الماهذه التهاثيل التي أنتم لها عاكمفون .. وحاتجه قومه ، قال أتحاجيوني في الله .. وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه .. »

إنها دعوة 'مفتوحة لكل عقل ...

« ادع ُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن »

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» .

« وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم ، إنا عاملون

<sup>(</sup>١) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ح ١ ص ١٣ : ٢٩ .

وانتظروا إنا منتظرون » .

« وإنا وإياكم لعلى مُعدى أو في ضلال مبين . قل لا 'تسألون عما أجرمنا ولا 'نسأل عما تعملون . قل بجمع بيننا ربنـــا ، ثم يفتح بيننا بالحق ، وهو الفتاح العليم » .

وعلى العقل أن يجتهد ليختار .. والمجتهد المخطىء أفضل من المقلد المصيب كما قرر الإمام (ابن حزم) أيضاً. فالمجتهد المخطىء مثاب على اجتهاده غير موزور على خطئه ، والمقلد المصيب موزور على تقليده غير مثاب على صوابه !!

إن موضع التكليف في فقه الإسلام ... هو العقل والإرادة الحرة ! ودين الله يقدّس الحرية ، ولو كانت حرية الخطأ :

« قال ياقوم : أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي ، وآتاني رحمة من عنده .

« فعُمْتِتَ عليكم .

« أُنلُــْز ِ مكــُموها . . وأنتم لها كارهون » ؟؟

هكذا يقدّس الكتاب « الفكر » ... ويقرر « الاختيار » الحـر .

إنه إعلان مقدس مشهود لكرامة « الإنسان »

« لقد أنزلنا إليكم كتابا .. فيه ذكركم .. أفلا تعقلون » ؟؟

\* \* \*

وجاء دور التطبيق ....

عرض الرسول دعوته في (مكة) وفي غيرها: على (قريش) وعلى غيرها.. فأجاب من أجاب على خوف من الطغيان أن يفتنهم ... فلم تكن شبهة في إسلام من أسلم قبل الهجرة عن إرادة واقتناع!!

« ورسول الله مقيم بـ ( مكة ) يدعو إلى الله ، وكفار فريش ) تظهر حسده وتببدى صفحتها في عداوته وأذاه ، وتخاصم وتجادل وترد من أراد الإسلام عنه ... فخرج ومعه زيد بن حارثة إلى ( الطائف ) في شوال سنة عشر من النبوة يلتمس من ( ثقيف ) النصر لأنهم كانوا أخواله ، فكلم سادتهم ودعاهم إلى نصره والقيام معه على من خالفه ، فرد و اعليه رد القيحا وأغروا به سفهاءهم فجعلوا يرجمونه بالحجارة حتى إن رجلي رسول الله لتدميان ، وزيد يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه شحاجاً ...

ثم عرض نفسة على (القبائل) أيام الموسم و دعاهم إلى الإسلام : بنو عامر وغسان وبنو فزارة وبنو مرة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وبنو نصر و ثعلبة بن عكابة و كنسدة وكلب وبنو الحارث بن كعب وبنو عذرة وقيس بن الخطيم وأبو الحيسر أنس ابن أبي رافع ، وقد اقتص الواقدى أخبار هذه القبائل قبيلة قيمناني إلى قومه فيمناني

حتى أبلغ رسالة ربي ، فإن (قريشا) قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي ؟ ...

وكان أحياء العرب يتحامونها يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب ، إنه ساحر ، إنه كاهن ، إنه شاعر – أكاذيب يقترفونه بها حسداً من عند أنفسهم وبغياً ، فيصغي اليهم من لا تمييز له من أحياء العرب ، وأما الألتباء في إنهم اذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وصدق .. » (١)

هكذا جرت الأمور قبل (الهجرة) ...

فهاذا كان من شأن القوة الجديدة التي مالت بثقلهــــا الى الميزان ؟؟

كيف أقبل أهل (يثرب) – الأنصار – على الدعوة الجديدة ؟؟

وكيف اختاروا طريقهم ؟؟

لنتنبع هذا العرض التاريخي الناطق ، كا ساقه المقريزي:

« وكان مما صنع الله للأنصار \_ وهم الأوس والخزرج \_ أنهم
كانو يسمعون من حلفائهم بني قريظة والنصير - يهود المدينة \_
أن نبيأ مبعوت في هذا الزمان ...

« وكانت الأنصار \_ وهم الأوس والخزرج \_ تحت البيت

<sup>(</sup>١) المقريزي : إمتاع الأسماع ص ٢٢ ، ٢٧ ، ٣٠ ـــ ٣١

فيمن يحجه من العرب ، فلما رأوا رسول الله يدعو الناس الى الله رأوا أمارات الصدق علمه لائحة ... »

هكذا تعرّف أهل (يثرب) على الطريق .... فكيف تقبّلوا الدعوة الجديدة ؟؟

• « وكان سويد بن الصامت ... وهو ابن خالة عبد المطلب ابن هاشم ... قد قدم مكة فدعاه رسول الله وقرأ عليه القران ، فلم يبعد منه ولم يجب ، ثم قدم المدينة فقنتل في بعض حروبهم يوم بعاث ) .

لسنا إذن أمام مظاهرة حماسة للترحيب بالدين الجديد .... ولسنا أمام منافسة تعلنها (يثرب) في وجه (مكة ) ، فها أقوى مكة وقريش ؟

و إنما نحن أمام : (دعوة) ... و (قراءة) ... وبعد العرض والنقاش قد لا يبعد المرء ولكن لا يجيب !!

• (ثم قدم أبو الحيسر أنس وقيل بشر بن رافع مكة في فتية من قومه بني الأشهل يطلبون الحلف من قويش على قومهم من الخزرج ، فأتاهم رسول الله ودعاهم الى الاسلام . فقال منهم إياس بن معاذ وكان شابا حدثا: ياقوم هذا والله خير بما جئنا له! فضرب أبو الحيسر وجهه وانتهره فسكت ، وقام رسول الله وانصرف القوم إلى المدينة ولم يتم لهم حلف ، فهات إياس مسلما فها مقال » .

ف (يثرب) إذن هي التي تلتمس أسباب القوة من (مكسة) وتنشد حلفها ونصرها .... والدعوة الجديدة تعرض نفسها بطريقتها ، لكن يتيه ( الفكر ) في الزحام والركام بين الأهواء والعصيات !!

• «ثم إن رسول الله لقي عند العقبة من منى في الموسم ستة نفر كلهم من الخزرج وهم يحلقون رؤوسهم، فجلس إليهم فدعاهم الى الله وقرأ عليهم القرآن ، فقال بعضهم لبعض: إنه الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنتكم إليه ، فاستجابوا لله ولرسوله وآمنوا وصدقوا . وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة ، وعوف بن الحارث (عفراء) ، ورافع بن مالك وقطبة بن عامر (عمرو) ، وعقبة بن عامر ، وجابر بن عبد الله . . . ثم رجعوا إلى قومهم بالمدينة ، فذكروا لهم رسول الله ودعسوهم الى الاسلام فقشا فيهم ، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله » .

بدأت الدعوة تصل إذن إلى داخل (يثرب) ... ولكن بالطريقة نفسها في العرض. وعدد المؤمنين لا يزال محدوداً ، إنه يتزايد بالتدريج ولكن لا يصل إلى انقللاب يخالف طبيعة الأمور ، ويخالف هدي الدين الجديد في مخاطبة العقول!

« فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثناله عشي ، منهم تسعة من الخزرج :وهم أسعد بن زرارة، وعوف بن

عفراء ، ورافع بن مالك ، وقطبة بن عامر ، ومعاذ بن الحارث، وذكوان بن عبد القيس ، وعبادة بن الصامت ، ويزيد بن ثعلبة . وثلاثة من الأوس : وهم أبو الهيثم مالك بن التيهان ( ذو السيفين ) ، وعويم بن ساعدة ، والسبراء بن معرور . . فأسلموا .

وقد كان معه صلى الله عليه وسلم حينئذ أبو بكر وعلي ، فبايعوة عند العقبة على الاسلام كبيعة النساء ، وذلك قبل أن يؤمر بالقتـــال ، فبعث معهم رسول الله مصعب بن عمير ، ويقال : وعبد الله بنام مكتوم ، ليعلم مناسلم القرآن ويدعوا إلى الله .

فنزلا بالمدينة على أبي أمامة أسعد بن زرارة ، فخرج بهما إلى دار بني ظفر واجتمع عليها رجال بمن أسلم ، فأتاهم أسيد بن حصير الكتائب وسعد بن معاف وهما سيدا عبد الأشهل ، فدعاهما مصعب إلى الإسلام ، فهداهما الله وأسلما ودعيا قومهما إلى الله ، فما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وقد أسلموا – إلا الأصيرم عمرو بن ثابت بن دقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد ... ولم يزل مصعب بن عمير يدعو إلى الإسلام حق لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيه عدة مسلمون ، إلا بني أمية ابن زيد وخطمة ووائل فإنه تأخر إسلامهم . وكان مصعب يوماً وهم أربعون نفساً في هزم حرة

نقيع الخضات – وبهـــــذا جزم أبو محمد بن حزم ، وعنـــد ابن الشحق أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة » .

الدعوة تنتشر إذن في سير طبيعي: من فرد إلى فرد ، ومن بيت إلى بيت ... ويتكاثر المؤمنون ، ولكن في نطاق يحصره العد والحصر والتسجيل اسما اسما .. وحين يستطيعون الاجتاع على الصلاة تنعقد جماعتهم بأربعين شخصاً!!

والدعوة تسير على منهجها الفكري الحر" ولهـ ( دعاتها ) المتفرّغون لعرضها وبيانها . ولا يضير البيت والعشيرة أن يسلم جلّة ويتخلّف واحد أو آحاد . . . كل يختـار مصيره كيف شاء!!

«ثم كانت بيعة العقبة ثانياً ، وقد وافى الموسم خلق من الأنصار ما بين مشرك ومسلم وزعيمهم البراء بن معرور ، فتسلل منهم جماعة مستخفين لا يشعر بهم أحدد ، واجتبعوا برسول الله في ذي الحجة وواعدوه أوسط أيام التشريق بالكعبة ، وهم ثلاثة وسبعون رجلاً ، وامرأتان : هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو وأسماء بنت عمرو بن عدي .

« وجاءهم رسول الله ومعه عمه العباس وهو على دين قومه وأبو بكر وعلى ، فأوقف العباس عليناً على فم الشعب عينا له وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخر عيناً له ، وتكلم العباس يتوثق لرسول الله فتلا القرآن

ورغتبهم في الاسلام ، وشرط عليهم أن ينعوه بما ينعون منه نساءهم .

فأخذ البراء بن معرور بيد رسول الله وقال: والذي بعثك بالحق لنمنعنتك بما غنع منه أزرنا ... فاعترض الكلام أبو الهيثم ابن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت ان أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقلال: أنتم مني وأنا منك ، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم ...

وتكلم العباس بن عبادة فأحسن ما شاء في شد العقد لرسول الله ، فقالوا : ابسط يدك ، فبايعوه ... كانت بيعتهم على أن يمنعوه مها يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم .

وأقام صلى الله عليه وسلم منهم اثنى عشى نقيباً هم: أسعد بن زرارة ، وسعد بن الربيع ، وعبد الله بن رواحة ، ورافع بن مالك ، والبراء بن معرور ، وعبد الله بن عمرو بن حرام ، وسعد بن عبادة ، والمنذر بن عمر بن خنيس ، وعبادة ابن الصامت – فهؤلاء تسعة من الخزرج . ومن الأوس ثلاثة : أسعد بن الحضير ، وسعد بن خيثمة ، ورفاعه بن المنذر – وهو أبو لبابة وقيل اسمه مبشر بن عبد المنذر ويقال بل الثالث من الأوس مالك بن التيهان ...

وكانت هذه البيعة على حرب الأحمر والأسود ، فلما تمت

بیعتهم استأذنوا رسول الله أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم ، فقال : لم نؤمر بذلك . فرجعوا وعادوا إلى المدينة » . (١)

فبيعة العقبة الثانية ما تزال تشهد عدداً محدوداً من مسلمي يثرب ، بلغ في غايته ٧٣ رجلا وامرأتين ... وهؤلاء حريصون على الحذر والتخفي ، والذي يُقبل على اعتناق هذا الدين لا بدأن يفعل بعد أن يكون قد فكتر مرة أو مرتين أو مرات!!

ومن أهل (يثرب) من يتوجّس من قطعية العلائق والوشائج مع (مكة) ويخشى أن يعود الرسول بعد انتصاره لبلده وعشيرته ويترك يثرب تشقى بثارات الحرب!!

كل يفكر و'يقدِّر' ، ليختار عن اقتناع !!

فالصورة التي تبرز (يثرب) وكأنها قد انتفضت ما بين عشية وضحاها مؤمنة مسلمة تم... صورة يعوزها كثير من الدقة!!

والصورة التي تجعل اعتناق الإسلام في «يثرب » مظاهرة جماعية حماسية ... ليست هي الصورة التي تثبتها وقائـــع التاريـخ!!

والصورة التي تقيم من (يثرب ) منافساً لــ ( مكة ) يسارع

<sup>(</sup>١): إمتاع الأسماع ص ٣١: ٣٧.

للتصدى لها ، واحتضان الإسلام لمواجهتها ... هي إغراق في الوهم والخيال!

إن المهاجرين ... والأنصار ... وكلّ السابقين إلى الإسلام: كم ضغطوا على أعصابهم وعقولهم ليفكّروا ... قبل أن يختاروا المصير !

« قل إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ... ثم تتفكروا » .

« ما بصاحكم من جنة ، إن هو إلا نذير " لكم بين يدى عذاب شديد »!!

\* \* \*

والدولة الإيديولوجية الجديدة ترفض الولاء التقليدي : « إنا وجدنا آباءنا أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون » . . .

إنها تقوم على أمة العقل والفكر ، أمة الحجة والدليل ، أمة الحق وحده ... « وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون »!!

ولقد تلقسى محمد في (مكة) عرضاً مغريا حين خطر لقريش أن تعالجه ماديا ونفسياً: « إن أردت ملكاً ملتكناك علينا فلا نقطع أمراً دونك ، وإن أردت مالا جمعنا لك مالا حتى

تكون أكثرنا مالا، وإن كان الذي يعتريك رئي من الجن التمسنا لك الطب ... »!

ولم تفلح المعالجة والمساومة ، لأن قريشا غفلت عن الأساس الجديد في الدولة الإيديولوجية الجديدة ، إن الإتتباع فرع عن الاقتناع : « قل إن كنتم تحبون الله فا تبعوني يحببكم الله ...»

إنها « دولة » تعتز بحقيقة الولاء ... وهي من أجل دلك تفتح الباب دائماً لكل عقل يقبل عن اقتناع ووعي ، ولا تغلقه قط أمام تيارات الفكر ، وتشمخ عملاقة أصلها ثابت وفرعها في الساء ، تعلن في ثقة موضوعية رائعة :

« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذ آلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم » « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » !

إنها الأصالة الإيديولوجية لدولة تقوم على « الفكر » وتقدس « الحرية » . . وحرية « الحروج » كحرية « الدخول » سواء !!

يقول الماوردي: « وإذا بغت طائفة على المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه ، فإن لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا تحييزوا بدار اعتزلوا فيها ، وكانوا

افراداً متفرقين تنالهم القدرة وتمتد اليهم اليد: 'تركوا ولم كاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل فيا يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود . وقد عرض قوم من الحوارج لعلتى فقال: ولكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نبدؤكم بقتال . ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا » فان تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العسدل : أوضح لهم الامام فساد ما اعتقدوا ليرجعوا ، وجائز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجراً ولم يتجاوزه إلى قتل أوحد " . . فإن اعتزلت الفئة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار من مخالطة الجماعة : فإن لم تمنع عن حق ولم تخرج عن طاعسة لم يحاربوا ، وإن امتنعوا حوربوا »!!

ويقول السرخسي في مبسوطه تعليقاً على كلام الإمام علي للخوارج: « . . فيه دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخسروج فالإمام لا يتعرض لهم بالحبس والقتل ، وفيه دليل على أنهسم يقتلون دفعاً لقتالهم حين يعزمون على القتال بالتجمع والتحيز دون أهل العدل » . وفي المبسوط كذلك إشارة لا تخلو من دلالة بالنسبة للردة : « وبالإصرار على الكفر يكون المرتد على المسلمين ، في قتل لدفع الحاربة .

فإذا ثبت أن القتال باعتبار المحاربة ، وليس للمرأة بنية صالحة . للمحاربة ، فلا تقتل في الكفر الأصلي ولا الكفر

الطارىء » (١) ...

« وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومـــن شاء فليكفر .. »

« ولو شاء ربُّك لجعل الناس أمّة ً واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ، ولذلك ، خلقهم.. »

« ومنهم من يؤمن به ، ومنهم من لايؤمن ، وربثك أعلم المفسدين . وإن كذبو فقل لي عملي ولكم عملكم ، أنتم بريئون ما أعمل وأنا بري أن عملون ... إن الله لا يظلم الناس شيئا ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون ... ولكل أمّة رسول، فاذا جاء رسولهم 'قضى بينهم بالقسط وهم لا 'يظلمون ...

قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

فمن اهتدي فإغا يهتدي لنفسه .

ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها . وما أنا علمكم بوكمل » !!

<sup>(</sup>١) المارردي الأحكام السلطانية ص ٧٤ - ٨. السرخسي: المبسوط ح.١ ص ١٢٥ – ٢٦ ، ١١٠

# دَولَت عَالميت

والدولة الإيديولوجية بحكم طبيعتها الإنسانية المفتوحـــة ، دولة «عالمة» ...

والإنسانية اليوم تحلم بالدولة الإيديولوجية ، كما تحلم بالدولة العالمة !

الديمقراطية الغربية والعالم الحر من جانب ، والديمقراطيات الشعبية الاشتراكية من جانب آخر ... كلتاهما كتلتان ضخمتان منالعالم ، تحاولان تحقيق الطابع الإيديولوجي والعالمي للدولة المعاصرة .

• أما من احية الطابع الايديولوجي: فان الديمقر اطية الغربية تبرز فلسفتها بصفة خاصة في الجانب السياسي ، وهمو جانب بطبيعته عرضة "للتغير من وقت لآخر في الدولة الواحدة ، ومن دولة لأخرى بالنسبة لدول العالم .

ويكفي لتعزيز ذلك متابعة النطور الفة مي والتشريعي لموضوعات مثل: (حق الأنتخاب) و (فصل السلطات) وما يترتب عليد من علاقات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة إن تعددا – والبرلمان ، والتعرف على مدى الحق المقرر للقضاء في الرقابة على دستورية القوانين ، وعلى (الحريات الفردية) والمدى المسموح للدولة بالتدخل فيه ، خاصة بعد أن أصبحت الدولة العصرية هي دولة الرخاء العام Welfare state وليست مجرد دولة الأمن والسكينة وما إليها من معان تقليدية . على أن الديمقراطية تحاول أن تتعمق لتكون فلسفة في (التربية) والساوك بوجه عام ، ولها بالطبع انعكاسات في شقى مجالات نشاط (الإنسان).

فإذا كاله مفهوم الديمقراطية يشتمل قطعاً على طريقة صنع القرلرات العامة « فإنه يشتمل في الوقت نفسه على اعتبارات أخرى كإقرار نوع من النظم الاقتصادية أو اعتناق فلسفة معينة إزاء الأديان . فالديمقراطية أكثر من بحسرد شكل من أشكال الحكم ، إنها جماع طريقة حياة المجموع أو الافراد » (١).

• والطابع « الايديولوجي » الشامل أبرز في الدولة الاشتراكية : وقيام شطر اشتراكي في دول متعددة في أوربا وآسيا إعلان لقيام عصر الدولة الإيديولوجية ، وإن كانت قد

دفعت الى ظهورها ظروف سياسية دولية : على أن هذا الطابع الإيديولوجي لم يجنب أهله الشقاق ، فثارت خلافات سياسية بين الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا ثم بين الاتحاد السوفياتي والصين ، وإن كانت هذه الخلافات قد أعطيت لوناً عقائدياً .

ولكن هذا الطابع الإيديولوجي يهتز كثيراً جداً حين يختنق بسلتهات ( الحتمية ) التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية ، إذ يتيه الاختيار الحر للفرد في زحام الطبقة وحتمية الصراع ، ثم يضيع الاختيار الحر للفرد مسرة أخرى تحت مطارق ( دكتاتورية البروليتاريا ) !!

لقد أدان خروشوف عهد (ستالين)، وأدانت الجـــر بدورها عهــد ( خروشوف ) قبل أن تدينه روسيا أو الحزب!!!

- وليس نجـاح الكتلتين أكبر في مجال تحقيق ( الدولة العالمية ) : ( فالعالم الحر" ) تنغصه الحزازات الاميركية ؛ البريطانية والفرنسية والالمانية بل أحياناً اليونانية والتركية ؛ و (الوحدة الأوربية ) تكاد تتجمد هي الأخرى نتيجة تضارب هذه الأهواء!!
- والدولة الاشتراكية «عالمية» من الناحية النظرية كما هي ايديولوجية: فالاتحاد السوفييتي مثلا ليس دولة قومية معينة ، إذ لا

حدود له سوى اشتراكية فيدرالية سوفييتية مفتوحة لكل جمهورية اشتراكية حيث وجدت في أية بقعة من بقاع الأرض ، ما دامت ترغب في الانضهام والاندماج داخل الجمهورية الفيدرالية للاتحاد السوفييتي ... لذلك يقال إن للاتحاد السوفييتي نزعة عالمية une vocation universelle شأن شأن « الاشتراكية » ذاتها . ومن هنا تتميز دولة الاتحاد السوفييتي – على حد تعبير الدكتور عبد الحيد متولي – بأن أساسها من الناحية القانونية ليس : (الإقلم) le territoire ، ولا (السكان) أي وجود أمة معينة ، وإنما تتكون الدولة السوفييتية من عدة أمم مختلفة وحدت الاشتراكية فيا بينها ، ولقد قدم ستالين مشروع دستور ١٩٣٦ – الدستور الحالي للاتحاد السوفييتي – مشروع دستور ١٩٣٦ – الدستور الحالي للاتحاد السوفييتي فوضفه بأنه (أممي) في أساسه .

ونحن نجد بعض الجمهوريات الفدرالية الستة عشر في الاتحاد السوفييتي قد أصبح لها شخصية دولية بمقتضى تعديل أدخــل على الدستور سنة ١٩٤٤. ومن هناكان هنــــاك ممثلون مثلا لجمهورية روسيا البيضاء وجمهورية أوكرانيا في هيئــة الأمم المتحدة بجانب ممثلي الاتحاد السوفييتي .

كا أعطي لكل من هذه الجمهوريات الفدرالية الستة عشر (حرية الانفصال) droit de secession عن الاتحاد السوفييتي وهذه الجمهوريات الفدرالية التي لها حتى الانفصال ، كل منها بدوره ذو شكل فدرالي أيضاً مثل: روسيا ، أوكرانيا ،

روسيا البيضاء، جورجيا، أرمينيا، استونيا، لتوانيا، تركانستان ... إلخ . ويميزها تكتبّل قومية من القوميات فيها ، وهذا شرط قيام جمهورية فدرالية داخل دولة الاتحاد السوفييتي الفدرالية . ويُذكر أن الاتحاد السوفستي يضم ١٨٢ قوميــة تتكلم ١٤٩ لغة . (١) وجاء في خطاب خروشوف بأسوان في ١٩٦٤/٥/٢٦ طبقا لما جاء في صحيفة « الأهرام » : « إن الاتحاد السوفييتي يتكون من شعوب كثيرة متعدة بينها القومية الروسية التي هي أكبر القوميات ، يليها شعب أوكرانيا ؛ بعد ذلك شعب ثروسما ، أزبكستان ، جمهورية كازاخستان ، الجستان ، جورجما ، أذربسجان ، أرمينيا، تركانيا، جورجيزيا، أوستانيا ، ليتوانيا ، ولسدار ... وهذة فقط هي الجمهوريات الاتحادية ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الجمهوريات ذات الحسكم الذاتي والمقاطعات ذات الحسكم الذاتي يبقى عندنا أكثر من ١٠٠ قومية ، ولكنهم يعيشون كقومية واحدة . ان في هذه الحقيقة قوة دولتنا ، إن فيها قوة ثورتنا العظيمة ... لقـــد أعطانا أساس العمل » .

ولكن العبرة في الطابع العالمي للدولة – شأن العـبرة في طابعها الإيديولوجي ، هو في قيامه على الاختيار الحر ، وتحقيقه

١ ـ دكتور متولي : الأنظمة السياسية ص ٤٧١ : ٥٧٤

المساواة بين جميع عناصر التركيب الاجتماعي للدولة أفراداً أو أما ، وبهذا وحده تختلف العالمية المعاصرة عن الامبريالية القديمة والاتحاد السوفييتي قد اكتفى بالنص في دستوره على نزعت العالمية ، ولكن لم يلتئم شمل الكتلة الاشتراكية في دولة واحدة ، بل انفجرت خلافات مذهبية خطيرة مع يوغوسلافيا وألبانيا والصين ، وتدخل الاتحاد السوفييتي عسكريا لاخماد ثورة المجر .

وقد نشرت صحيفة « الاهرام » وجهة نظر رئيس تحريرها في نزاع الاتحاد السوفييتي والصين – وهو يساير ما ذهب اليه توينبي و كثيرون من أنه « صراع بين قوميتين وظروف كل منها مع العلم بأن كلا البلدين اجتاعيا وسياسيا تحت حكم نفس العقيدة ونفس الطبقة . ان الصين تتهم الاتحاد السوفييتي بأنه ينسى مسئوليات الثورة العالمية وينشغل برخائه ويتصرف داخل لحركة الشيوعية باستعلاء الدولة الأكبر. والاتحاد السوفييتي يتهم الصين بأنها تريد منه أن يضحي بشعوبه في سبيل مطالبها في التنمية بل وفي مواجهة ذرية مع امريكا » (١)

أما « دولة الهجرة » التي قامت سنة ٦٢٢ م ، فكانت دولة (عالمية) كما كانت دولة (إيديولوجية )على أساس من الواقع التاريخي الأمين . . . .

١ - الاهرام ١٨-٨-٧٦٩١

- تضمنت «مهاجرین» من (مکة) ... لکن هؤلاء المهاجرین لم یکونوا من الضعف بحیث یکونون مجرد (لاجئین) ، ولا من القوة بحیث یکونون (فاتحین)!!
- وتضمنت «أنصاراً» من (يثرب) ... لكنهم في عددهم المحصور وقوتهم المحدووة لم يكوّنوا جبهة غالبة كاسحة ، بل كان يتربص بهم خطر مخالفيهم داخل مدينتهم وخطر مكـة وقريش وقد آووا طريدها!!

ومن هنا وجد (المناخ) الصالح لقيام الدولة العالمية.. نتيجة حتمية لقيامها على الأساس الإيديولوجي .

واجتمع في ظل لوائها على نفس الحقوق والوجبات عرب أقوياء وضعفاء ، من قريش وغير قريش ، ومن الأوس والخزرج ، كا اجتمع عليها غير العرب .. كان هناك أبو بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف وعلى بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو هريرة وأبوذر الغفاري وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي ... النج النج .

« إن التعقيد المحيّر في المجتمع الإنساني ليس إلا انعكاساً للطبيعة الإنسانية . . ونتيجة لذلك صار المجتمع الإنساني هدفاً لنزعتين متعارضتين في وقت واحد ، النزعة الأولى نزعة إلى التركيز Centripetal من أسرة مستقلة مقصورة على أعضائها في تكوينها إلى قبيلة ، ومن قبيلة الى دولة تقوم على مدينة

City - state أعضاؤها سكان المدينة Citizens ، ثم لا تــزال الدولة تتسع حتى نرى الإمبراطورية والكومنولث بل نرى الحاولات لإقامة نظام عالمي . وهذا أمر مقرر كظاهرة للتاريخ الإنساني ، في خط سيره الطويل الحافل ... أما النزعة الأخرى فهي نزعة" الى التفرع والتوز"ع Centrifugal ، فبعد القرابة والاشتراك في الانتماء الى أسرة آدم وحواء أدَّى الاختلاف في اللون واللغة والمواطن والسلالة وما إليها الى التسان والتماعد حتى دمغت قطرات غير قليلة من الدم المسفوك مجتمع النـــوع الإنساني الذي يتقابل فيه الإخوة ... ومن المــؤسف أنه على الرغم من الفضل الكبير الذي أسدته العلوم والنظم المختلفة فإن الأقدمين عجزوا عن التخلص من الأفق الضيق الذي احتبستهم فيه حدود قوميتهم الجغرافية أو السياسية ، حتى أن الأديان القديمة نفسها تبدو وكأنها كانت قومية أكثر منها عالمية جاءت للإنسانية جمعاء!! ومع ذلك فإن هذه الأديان القومية القديمة قد دعت أيضاً في البداية الى المحبة والسلام ، وإن عقدة الاستعلاء على أساس من اللون أو المولد أو الجنس التي ما تزال قوة فعالة في أجزاء افريقية وأمريكا وأوروبا هي في نظري ٢ ثار الأجيال الوثنية وغير الوثنية أكثر من كونها نتيجة لتقاليد الأديان التي يعتنقها الناس هناك . وكان من حسن الحظ أن الإسلام تبرأ من أول يوم من حواجز الجنس والأرض واللسان ، واستهدف قيام الأخوة العالمية بين المؤمنين . . . ولما كانت دعوة الإسلام لم تأت من البداية إلى بلد بعينه ، فإنها كانت خطوة تقدمية الى الأمام نحو تحقيق ما بذلت المحاولات لتحقيف من بعد، وهو تدويل المجتمع الانساني... وبجانب عالمية (الدعوة)، فان الإسلام أقام نظام (الحج) ونظام (الخلافة) من أجل تحقيق هذا الهدف » (١).

### \* \* \*

ولننتقل إلى واقع التطبيق ...

إننا نرى «دولة الهجرة» دولة عالمية في عناصر تركيبها ووثائق تأسيسها ، كا هي عالمية في أصولها ومبادئها الفكرية المقائدية العامة .

وهذا كتابرسول الإسلام الذي يحدد أسس الدولة الجديدة: كما أورده ابن هشام ...

## ورد في ديباجة الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحم: هذا كتاب من محمد النبي ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ، ومن تبعهم فلحق بها وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس ... »

<sup>(</sup>١) دكتور حميد الله الحيدر أبادي : « دولة الإسلام والعالم » فصول من كتابه بالإنجليزية Muslim Conduct of State مترجمة للعربيسة 0.00

وفي هذا إعلان صريح للأساس الإيديولوجي العالمي للدولة الجديدة ... إنها أمة الفكرة والعقيدة « من دون النساس » ، باب الولوج إليها هو الإيسان ، ويستوي في الانتاء إليها أهل ( مكة ) وأهل ( يشرب ) ، قبيلة ( قريش ) وغيرها بمن تابع وجاهد .

والرباط العالمي لا يقطع الوشائح القريبة وما تعين عليه من تعاون أهلي وخدمات محلية : « المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو الحارث ... النح » .

• وعلى هذا الأساس الإيديولوجي العالمي في تكوين (الأمة)، تمارس الدولة (سيادتها) و (سلطتها العليا) في الداخــــل والخارج:

« وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وان أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم ، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن ، وان ذمة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم ، وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس ... « وان سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمسن في

قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم ، وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . وان المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله ... وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن ، وانه مسن اعتبط مؤمنا قتلاً عن بينة فانه قود بسه الى ان يرضى ولى المقتول ، وان المؤمنين عليه كافة ، ولا يحل لهم الا قيام عليه . وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا يأويه ... وأنه لا تجار قويش ولا من نصرها ، وان بينهم النصر على من دهم يثرب . واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين ، إلا من حارب في الدين ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلكهم ... »

لقد وضح أن «دولة الهجرة» تمارس (سيادتها) و( سلطتها ) على أساس من المساواة الشاملة والعدل المطلق .

• و «دولة الهجرة» لا تقتلع عصبيات الدم والأرض لتصطنع عصبية أخرى ... إنها تفتح أبوابها لمختلف الأديان ما برئت من نزعات العدوان :

« وإنه من تبعنا من يهود ، فإن له النصر والأسوة ، غير مظلمومين ولا متناصرين عليهم ... وإن اليهـود ينفقـون مع

المؤمنين ما داموا محاربين ، وان يهود بني عوف أمة مسع المؤمنين : لليهود دينهم وللمسلسين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، لا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته ، وإن ليهود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف وإن ليهود بني ساعدة...الخ... وأنه لا يخرج منهم أحد الا بإذن محمد ، وأنه لا ينحجز على تأر جرح ، وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهسل بيته ، إلا من ظلم ».

وأخيراً لا يفوت الكتاب النبوي أمر تفسير النصوص
 والتحكيم عند الخلاف :

« وأنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 'يخاف فساده ، فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله ، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه ... » (١).

### \* \* \*

حقاً ... لم تكن « دولة الهجرة » دولة ( قبيلة ) ، أو دولة ( مدينة ) ... لم تكن دولة دم ولا أرض .

« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر : أن الأرض يرثهــــا عبادي الصالحون . »

<sup>(</sup>۱) ابن هشــــام ج ۲ ص ۱٤۷ : ۱۵۰ ( بتحقیق مصطفی السقــا وزملائه ) .

« وأورثنـــا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ، التي باركنا فيها . . . »

« ونريــد أن نمن على الذين استـُضعفوا في الأرض ، ونجعلهم أمَّة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض . . . »

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ، تخافون أن يتخطُّ فكم الناس

فآواكم ... وأيدكم بنصره ... ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون . »

« الذين إن مكناهم في الأرض:

أقاموا الصلاة ... وآتوا الزكاة

وأمروا بالمعروف ... ونهوا عن المنكر

ولله عاقمة الأمور » .

## العقد الاجتماعي والنضامن الإجتماعي

لقد أجهـــد الفلاسفة والمفكرون عقولهم ليقيموا شرعة العدل ، ويدفعوا أي تسلل لظلم ...

منهم من عمد إلى بحث (أصل نشأة الدولة) ليتوصل منها إلى مصادرة أي طغيان من الأساس واقتلاع جذور الاستبداد من المنبت. فذهب جان جاك روسو – أبو الديموقراطية – في كتابه المعروف (العقد الاجتاعي) Le Contrat Social الذين ظهر سنة ١٧٦٢ م ، إلى أن الدولة ترجع في أصل نشأتها إلى (عقد) اتفتى الأفراد بمقتضاه على الخروج من تلك الحياة الطبيعية البدائية وانفراد لا يخضعون فيها لسلطان عليهم وليست فيها قيود تقيد وانفراد لا يخضعون فيها لسلطان عليهم وليست فيها قيود تقيد حريتهم ، كا اتفقوا على تكوين مجتمع سياسي يخضع لسلطة عليا ، أي أنهم « تعاقدوا على إنشاء دولة » . ويذكر روسو أن الجاعة نشأت في اليوم الذي أحس فيه الفرد البدائي primitif

أن حياة العزلة أصبحت لا تكفل له سد حاجياته وإرضاء رغباته ، أي في اليوم الذي أصبح يحس فيه الحاجة إلى معونة بني جنسه ، وذلك أصل نشأة الغريزة الاجتاعية المعروفة عن الإنسان ، وكان هذا شعوراً ملازماً للإنسان عند نشأته ، وهكذا لم تكن حالة العزلة والانفراد سابقة على حياة الجماعة . وهكذا أيرجع « العقد الاجتاعي » نشأة الدولة إلى وهكذا أيرجع « العقد الاجتاعي » نشأة الدولة إلى تكون السيادة للأمدة ولا تكون السلطة التي تمارسها الدولة مشروعة إلا حينا تكون وليدة تلك الإرادة المامة للأمة () .

وقد بحث الأستاذ الدكتور السنهوري طبيعة «عقد الإمامة» والواقعة القانونية المنشئة لاختيار الإمام بصفة خاصة كما عرضه فقهاء الشريعة الإسلامية ، فقال عنه في كتابه Lc Califat فقهاء الشريعة الإسلامية ، فقال عنه في كتابه الفرنسية :

« L'acte d'election est un veritable contrat, dont le but est d'investir le Calife de l'autorité supreme », «...du moment que le Calife élu est investi de pouvoir, en vertu de l'acte d'election qui est un veritable contrat entre lui et la Nation, il est en resulte que son autorité derive de cette dernière. »

ف « عقد الإمامة » عقد مستوف للشرائط من وجهة النظر

<sup>(</sup>١) دكتور متولي . الأنظمة السياسية ص ٤٤ ـ ه .

القانونية ، فهو مبني على الرضا ، وغايته أن يكون المصدر الذي يستمد منه الإمام سلطته ، وهو تعاقد بينه وبين الأمة . وقد أشار الدكتور السنهوري إلى أن فقهاء الإسلام لم يبتعدوا عن نظرية ( روسو ) في « العقد الاجتاعي » ، فالحاكم يتولى سلطته من الأمة نائباً عنها نتيجة لتعاقد حر بينها ، كا عرفوا نظرية السيادة كا ذهب إليها ( روسو ) ، مع ميزات خاصة في الفقه الإسلامي . يقول الدكتور السنهوري في كتابه Le Califat

Non, il n'est pas necessaire de lire Rousseau ou Lénine pour s'apercevoir que dans l'esprit de la theorie orthodoxe du droit musulman le Calife est le mandataire de la communauté musulmane .. etc ... »

ويعالج الدكتور ضياء الدين الريس هـذ، الحقيقة ، مبرزاً المدى الذي وصل اليه الفكر الإسلامي في أبحاثه القانونية بقوله: « هكذا قبل مجيء روسو وأتباعه بقرون عديدة ... وذلك أيضاً مع فارق ، فإن العقد الذي تكلم عنه (روسو) كان مجرد افتراض لأنه بناه على حالة تخيلها في عصور ماضية سحيقة ولا يوجد عليها برهان تاريخي ، بينا ( نظرية العقـد الإسلامية ) تستند إلى ماض تاريخي ثابت : هو تجربة الأمة في خلال العصر الذهبي للإسلام » (١).

١ ـ دكتور ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية ص ١٤٠ ـ ٥

يقول الإمام ابن حزم بالنص في كتابه ( المحلى ) :

« الإمام إنما جُعل ليقيم للناس الصلاة ، ويأخذ صدقاتهم ، ويقيم حدودهم ، ويمضي أحكامهم ، ويجاهد عدوهم ... وهذه كلها عقود ، لا يخاطب بها من لم يبلغ ، أو لم يعقل ... » (١)

وعمد اتجاه ثان في الفقه الدستوري والفلسفة السياسية إلى بحث (أركان الدولة) ، مقرراً أن سيادة الدولة ترتبط ويجب حتما أن ترتبط بمبادىء عليا ، فسلطة أو سيادة الدولة ليست مظلقة بل هي مقيدة ، وكان مرد هذه العناية في وضع حدود أو قيود على سلطان الدولة إلى الرغبة في تقديم ضمانات للأفراد ضد استبداد الحكام .

وإذا كنا نجد اتفاقاً بين فقهاء القانون العام في فرنسا على وجود هذه المبادىء العليا التي تقيد سيادة الدولة وسلطانها ، إلا أننا - كما سبقت الإشارة - لا نجد اتفاقاً على ( ماهية ) هذه القيود أو المبادىء العليا ، أو على ( السلطة ) التي تفرض هذه القيود أو المبادىء العليا ، أو على ( قيمة ) هذه المبادىء : هل

١ - المحلى ج ١ ص ٤٦

هي قيمة قانونية تجعل للقضاء الحق في الامتناع عن تطبيق أي تشريع يخالفها وهي قيمة سياسية أو أدبية بحتة .

وقد استهدفت نظرية «القانون الطبيعي» و «المذهب الفردي» تقرير أصالة حقوق الفرد والتصاقها به منذ مولده وبذلك تعد الدولة مجرد خادمة للأفراد ، ولا يعدو ما يفرض على الأفراد من قيود ونظم مجرد وسيلة ، أما الغاية فهي كفالة حقوق الأفراد وحريتهم وتنمية شخصيتهم .

وتعرضت « النزعة الفردية » في صورتها المتطرفة إلى هجوم متطرف من الجانب الآخر ، فهاجمتها « المذاهب الاشتراكية » . يقول روباتشوف Roubachoff : « ما هو الفرد ؟ إنه جزء من مليون من جماعة تتكون من مليون »!!

على أن « النزعة الفردية » قد تعرضت لنقد كثير من أعلام الفقه الفرنسي أنفسهم ، مثل : ديجي Dugiut وكاري دي ملبرج Carré de Malberg . أما ديجي : فقد انتقد نظريا أن ينسب للفرد حقوق سابقة على وجود المجتمع ، إذ أن فكرة الحق لا تظهر إلا في الجماعة حين يوجد صاحب الحق فكرة الحق لا تظهر إلا في الجماعة حين يوجد صاحب الحق un sujet actif ولقد كان الإنسان منذ القدم مخلوق اجتاعي. أما من الناحية العملية : فان السلطة التي تبين حقوق الفدر الطبيعية إما أن تكون للفرد أو للدولة ، مما سينتهي إلى الفوضى أو إلى الاستبداد . ثم إن المذهب الفردي يكتفي بفرض القيود

السلبية negativement على نشاط الأفراد حين يكون ذلك ضروريا لحماية حريات المجموع، ولكنه لا يفرض التزامات إيجابية عمل مثناً ولا عيره من الأفراد، كما لا يفرض التزامات إيجابية على عاتق الدولة مثل إتاحة وسائل التعليم والعمل وتحقيق التكافل الاجتاعي. وهكذا لا تعدو مثل هذه الآراء عن « القانون الطبيعي » و « المذهب الفردى » فلسفة جميلة يستوحيها المشرعون، ليحدد القانون اله المدوره شروط مزاولة تلك الحريات أو الحقوق الفردية و تنظيمها ويقرر الجزاء sanction على خالفتها.

على أن (ديجي) لا يماري في أن المشرع في كل بلد من البلاد مقيد بقانون أعلى منه ... حتى في بلد كانجلترا حيث يعسد السلطان المطلق للبرلمان! نجد قواعسد عليا لا يقبل الضمير الانجليزي انتهاكها ولو على يد البرلمان! هذا القانون الأعلى يطلق عليه ديجي: « القاعدة القانونية » la regle de droit ، ذلك وتحمل في طيها جزاءها الاجتاعي sanction sociale ، ذلك أنها وليدة رابطة « التضامن الاجتاعي » solidarité sociale ، ومن ثم لا وأعضاء المجتمع يستشعرون قوة هذه الرابطة بينهم ، ومن ثم لا يجمون عن استنكار — بل ومقاومة — ما يوجه إلى هسذه الرابطة من تجاهل أو عدوان!!

وهكذا جعل (ديجي) للقانون مصمدراً خارجاً عن إرادة

الدولة une source extra-statipue ليكفكف من غلوائها... والمصدر الذي أسعفه هو ما أسماه: «القاعدة القانونية» – أو القانون الأعلى – التي وجدت قبل أن توجد (الدولة) ذاتها ، فهي وليدة الروابط الاجتماعية (التضامن الاجتماعي) ، أو وليدة حياة (المجتمع) الذي وجد قبل أن توجد (الدولة) ذاتها ، فهي لذلك أعلى من الدولة وطاعتها مفروصة على الدولة كما هي مفروضة على الأفراد!!

و «القاعدة القانونية» عند (ديجي) تتقرر حينا « يحس ضمير المجتمع إحساساً قوياً أنها ملزمة للدولة » ... أو بعبارة أخرى حينا يحس بأنها ضرورية لكفالة روابط (التضامن الاجتماعي) بين أعضاء المجتمع وأنها تتفق مع الحق والعدل. وهي مرنة متطورة متغيرة Variable' changeable ، وليست مثالية ثابتة الطفانون الطبيعي .. لكنها قديمة ، أقدم من الفقه والقضاء والعرف .

وروابط «التضامن أو التماضد الاجتماعي»

InterdePndance Sociale

التي تتولد عنها القاعدة القانونية أو القانون الأعلى : هي ظاهرة واقعية un fait d'ordre rècl . فلأفراد المجتمع حاجات مشتركة لا يستطيعون قضاءها إلا عن طريق حياة الجماعة : وهذه تكون روابط التضامن بالتشابه Solidarité par similitude . ثم إن لهؤلاء الأفراد كفايات مختلفة فهم لا يستطيعون قضاء

حاجاتهم إلا عن طريق تبادل الخدمات : وهذه تكون روابط التضامن عن طريق توزيع أو تقسيم العمل Solidarité par divisions du travail .

والجزاء Sanction بالنسبة « للقاعدة القانونيـــة » عند (ديجي) : ليس من الضروري أن يكون مباشراً عن طريق القهر contrainte ، ويكفي أن يوجد ثمة ضمان

il suffit qu'elle soit une regle guarantie

فالدولة – وهي التي تحتكر سلطة القهر – لا يمكن أن تزاول هذه السلطة بنفسها ضد نفسها. ويكفي ضماناً «القاعدة القانونية» عند (ديجي): قوة «الرأي العام» ، فحين تنتهك تلك القاعدة يحدث رد فعل في الشعور العام Reaction social من شأنه أن يؤدي عادة بالمجتمع إلى تدوين تلك القاعدة ، مما يعد إقراراً لقاعدة موجودة لا إنشاء لقاعدة جديدة . ونحن نقرر وجود القانون العام مثلا وهو القانون المتعلق بالدولة ، وإن لم توجد ثمة قوة للتنفيذ القهري على الدولة .

لقد أتعب الفقيه الكبير عقله وأكد فكره ، ثم انتهى بعد عناء إلىأن القاعدة القانونية مسألة ضمير المجتمع إحساساً قوياً أنها مازمة للدولة »!! فها السبيل إلى تحديد هذا الإحساس وقياس درجته ؟؟ وما السبيل الى تبين أنه ارتفع الى مستوى التعبير عن المجتمع وليس مجرد تقدير خياض لفرد معين l'appreciation

والقول بأن « القصاعدة القانونية » تستند إلى روابط ( التضامن الاجتاعي ) ، وأن هذه الروابطو 'جدت قبل الدولة فهي أعلى من الدولة ، محاولة ذهنية لإعلاء بعض المبادىء لتكون حداً أو قيداً لسيادة الدولة . وقسد سبق ( روسو ) إلى شيء من ذلك في « العقد الاجتاعي » ، على اختلاف في السبيلين . وإذا كان ( ديجي ) قد جعل ( سيادة الدولة ) مقيدة بضرورة احترام « القاعدة القانونية » ، فإنه لم يحدد تلك القاعدة القانونية بصورة بيئة تنأى بها عن مواطن الجدل والشكوك ، كا أنه لم يبين سلطة منظمة ينتهي إليها تحديد نلك القاعدة القانونية قانعا بأن القاعدة القانونية موجودة بحكم الأمر الواقع وكفى ، وأن جميع الدول المتمدينة الحديثة قد استهدفت نظمها السياسية على اختلافها غاية حقيقية واحدة هي احترام تلك « القواعد القانونية » أو المبادىء العليا بتقرير ضمانات تحمي الفرد إزاء سيطرة الدولة (١) .

وشريعة الاسلام تعلي « مبادئهـــا الإيديولوجية العامة » لتجعلها حاكمة على كل تشريع ...

ولا يشتى على الفقه الإسلامي تقرير أساس هذا العملو ، أو

١ ـ دكتور متولي : الأنظمة السياسية ص ٢١ : ٣٤

مصدره ، ولا تحديد ماهية هستنده المبادى، العلميا ، أو الجزاء المترتب على إصدار تشريع مخالف لها ...

ذلك أن ( دولة العقيدة ) تقـــوم على أن السلطة الحاكمة العليا هي ( الله ) ... هي القوة المحايدة التي تقـــرر المبادى، والموجهات العامة ، إذ هي لا تميل مع فرد أو جماعـــة ، ولا تتحاز لحاكم أو محكوم ...

يقول تعولى :

«يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولي الأمر منكم ، فأن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا »

ويعلق الإمام ( ابن القيم ) على الآية الكريمة فيقول :

« فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد (الفعل) إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب ... ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا ، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول ، ايذانا بانهم انما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول » (١)

وهذه بعض المباديء والموجّهات العـامة للتشريـــع الإسلامي:

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين : ج ١ ص ٣٩

- « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم »
- « إن الله يأمر : بالعدل والاحسان ، وايتاء ذي القربي...
   وينهى عن : الفحشاء ، والمنكر ، والبغي »
  - « يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة »
- «إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم
   بين الناس أن تحكوا بالعدل »
  - « يأيها الذين آمنوا أو فوا بالعقود »
- «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر: بصدقة ، أو معروف ، أو إصلاح بين الناس »
- «يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم »
  - «وأحل الله البيع وحرم الربا »
- « ما أفاء على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم »

- «ولا يضار كاتب ولا شهيد»
- « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة» . . . « فمن اصطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » . . إلخ إلخ .
  - «لا ضرر ولا ضرار ... » ...
- « ادرأوا الحدود بالشبهات ...» «رفع عن أمتي : الخطأ،
   والنسيان ، وما استكرهوا عليه » ... إلخ إلخ .

ويقول الإمام (ابن القيم) :

«... إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض ، فاذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر صبحه بأي طريق كان فقمش عائله ودينه ورضاه وأمره .والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر ، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استُخرج بها الحق وعرف العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها (۱) . »

ويقول الأستاذ خلاف،أخذاً مماذهب إليه الإمام (الشاطبي) في (الموافقات) :

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين : ج ٤ ص ٢٦٧ : ٩

« من استقرأ الأحكام الشرعية في مختلف أبوابها يجزم أن الغاية فيها : تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم . ومصلحة أي فرد أو مجتمع تتكون من عناصر ثلاث : من أمور صرورية لا تقوم حياة الفرد والمجتمع إلا بها ، ومن أمور حاجية لا تتيسر الحياة وتخلو من العسر والحرج إلا بها ، وهن أمور كالبة أو تحسينية لا تكل الحياة ويتم نظامها إلا بها . وقد كلفت الشريعة الإسلامية كل واحد من العناصر الثلاثة بنوعين من الأحكام : أحسكام توجده وتحققه ، وأحكام تصونه وتحفظه ، وبهذا كفلت مصالح الناس .

- فالدين: من الضروري للحياة ، وقد شرعت أحكام الإيمان والعقائد والعبادات لتكوينه وإقامته ، وشرعت أحكام الجهاد والدعوة والارشاد لحفظه وجمايته .
- والنسل: من الضروري للحياة ، وقد شُرعت أحكام الزواج لإيجاده ، وشُرعت العقوبات على قتـــل النفس وتحريم الإلقاء بهـــا إلى التهلكة والأذى والضرر لحمايته ودفع العدوان عنـه .
- والمال: من الضروري للحياة ، وقد شُرعت المعـــاملات والمبادلات وطرق السعي لكسبه وتحصيله ، وشُرعت العقوبات على السرقة والفصب وإتلاف مال الغير لحفظه وصيانته .

وهكذا ... العرض ، والعقل، وكل ضروري للفرد والأمة، شُرعت له في الإسلام : أحكام توجده وتحققه ، وأحكام تحفظه وتكفل بقاءه .

• وكا كفل الضروريات بهذه الأحسكام كفل الحاجيات والكماليات: بتشريع أنواع عدة من المعاملات والمسادلات وبالترخيص للمكلفين بأحكام فيها تخفيف عنهم إذا شقت عليهم العزيمة وبإباحة المحظورات عند الضرورات أو الحاجات وبتشريع آداب المعاملة وأحكام الطهارة وكثير مما يقتضيه الكال والمروءة .

« فيا شرع الله حكماً في الإسلام إلا : لكفالة أمر ضروري للناس ، أو لرفع الحرج عنهم ، أو لتكيلهم وتجميل حياتهم ... وهذه هي عناصر مصالحهم . ولذا قال الإمام الشاطبي في الجزء الثاني من كتاب (الموافقات) بعد أن استقرأ الأحكام الشرعية وحكمها في مختلف الأبواب : إن الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه يؤخذ منها أن في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه يؤخذ منها أن التشريع دائر حول حفظ هذه الثلاث التي هي أسس مصالح الناس . وقال في عدة مواضع : إن أحمام الشريعة ما شرعت المالح الناس ، وحيثا و بُجدت المصلحة فثم شرع الله . وقرر أن كل حكم شرعي : فيه حق لله من جهة وجوب العمل به ، وفيه حق للعبد من جهة أنه ماشرع إلا لمصلحة . وصدر الشرعون المسلمون عن المصلحة في كثير من تشريعهم .

« والعدل بين الناسهو الغاية المقصودة من الشريعة الإسلامية وله المسلمين أن يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم أو

الوالدين والأقربين ، وأمر بالعدل ولو مع العدو ، وجعل العدل في الحكم وفي القول مفروضاً في كتاب الله . ولقد أفتى بعض العلماء المسلمين بأن الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر ، لأن الأول لنا عدله وعليه كفره ، والثاني له إسلامه وعلينا جوره . وقالوا : إن الله يقيم الدولة بالعدل ولو على كفر ، ولا يقيم بالظلم ولو على إسلام . ولذا قال الإمام ابن القيم : ( إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط . فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق فثم شرع الله ودينه ) .

« وعلى ضوء الغاية من تشريع الأحكام الشرعية استمد علماء التشريع الاسلامي من نصوص الشريعية وروحها ومعقولها مبادىء تشريعية علماء تعتبر الدستور التشريعي الذي يبني عليه المشرع تشريعه والقاضي قضاءه ، وكل مبدأ من هذه المبادىء تمت بسبب صحيح الى تحقيق مصالح الناس واقامة العدل بينهم ، وتؤخذ منه أحكام الوقانع المختلفة في مختلف البينات والعصور ...

• من هذه المبادىء المبادىء الخاصة برفع الضور: التي أساسها قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وهي: الضرر شرعاً يزال ، الضرر لا يزال بالضرر ، يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما ، يرتكب الضرر الخاص لاتقاء الضرر العام ، دفع المضار مقدم على جلب المنافع ، الضرورات

تبيح المحظورات ، الضرورات 'تقدَّر بقدرها .

- ومنها المبادىء الخاصة برفع الحرج: التي أساسها قوله تعالى: ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، وهي: الحرج شرعاً مرفوع ، المشقة تجلب التيسير ، الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات .
- ومنها المبادىء الخاصة بسد الدرائع: التي أساسها قوله صلى الله عليه وسلم: ( من حام حول الحمى يوشك أن يقسع فيه ) ، وهي: مسا يفضي إلى المحظور فهو محظور ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ما ضر كثيره 'حر"م قليله.
- ومنها المبادىء الخاصة بالبراءة الأصلية: التي أساسها قوله تعالى . « خلق لكم ما في الأرض جميعاً » وقول الرسول : « كل مولود 'يولد على الفطرة » ، وهي : الأصل في الأشياء الإباحة ، الأصل في الإنسان البراءة ، ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ...

إلى غير ذلك من المبادىء التشريعية التي هي دستور الأحكام الشرعية ، والتي لا يرتاب منصف في أنها مبادىء منطقية عادلة لا تتنافى مع أي مبدأ تشريعي عادل ، وقد وسعت مصالح على اختلافهم »(١).

<sup>(</sup>١) خلاف : أبحاث مؤتمر رابطة الإصلاح الاجتاعي في مؤتمر (الإسلام=

هذه هي الفلسفة التشريعية « للإيديولوجية الإسلامية » في مبادئها العامة وموجّهاتها العليا . . .

مصدرهـ : « الله » الذي له الحكم والأمر ، وبيانها : ( الوحي ) في الكتاب والسنة ... فهي القـانون الأعلى لكل من تقبّل عقيدة الإسلام واقتنع بمنطق الإيمان !!

« فلا وربتك لا يؤمنون حتى يحكتموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليما » .

« وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبتع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك »

« فلذلك فادع ، واستقم كما أمرت ، ولا تتبتع أهواءهم ، وقل : آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ... الله يجمع بيننا وإليه المصير » .

<sup>=</sup> والإصلاح الاجتماعي ) سنة ١٩٣٨ ، منشورة بعدد خاص من مجلة وزارة الشؤون الاجتماعية ، للتفصيل انظر خلاف : علم أصول الفقيه ص ٢٣١ : ٢٤٧ ، أيضًا الشاطبي : الموافقات ج ٢ .

## هجت رة ... إنى البي قيدة

هكذا قامت «دولة الهجرة» على الفكر والاختيار الحر... وكانت دولة ( ايديولوجية ) ... ( عالمية ) ... ذات طابع فذ في التاريخ .

ذلـك أن حجر الأساس في الدين نفسه – على اختــــلاف رسالات الأنبياء وشرائعهم – إنما يقوم على أصوله الاعتقادية... وهذه لا تقبل إلا على أساس الفكر والاختيار الحر.

إذكل من قلد في التوحيد كأن إيمانه لم يخل منترديد

«ويبدو أن عرضنا للدين، حتى في صورته المعاصرة ، لا يخلو من قصور ...

ققد فتنتنا ( الإزم ism ) . . . أو المذاهب والنظم التي تزجم العالم ( مما تنتهي مصطلحاتها عادة بهذه الأحرف ) ، فأحببنا أن

نعرض الإسلام في صورة نظام سياسي أو نظام اجتماعي أو نظام اقتصادي !

وغفلنا عن أن لكل نظام أساسه الفلسفي : الشيوعية فلسفتها في الحدية وللديمقراطية فلسفتها في الحرية الفردية ... ومن هنا ينبغي أن نعطي جاد اهتامنا لعرض الأساس الفلسفي للإسلام ومتمثلا في عقيدته (وأصوله الفكرية الكبرى) ...

- والامتحان الحقيقي الذي يواجه الدين عامة في عصرنا: هو في أساسه العقيدي .
- والاحتياج الحقيقي الذي يلح على الإنسان في عصرنا: هو في الجوعة الروحية النفسية .
- والهدف الحقيقي الذي توخّته الديانات: هو في إرساء أساس المقددة لتحقيق سعادة الإنسان.

« فالمذاهب والنظم الوضعية العصوية ، فد حققت – على اختلاف مناهجها وأساليبها – كثيراً من مطالب الإنسانية المادية والتنظيمية ...

وبقي الفراغ المهول ... يطل من وراء (المادة ، ومن وراء (التنظيم)!!

«وتراقصت (المادة) نفسها باضطراب نفوس العاملين فسها...

واهتز التنظيم من جراء أزمات الأفراد والجموع !!

« ومعجزة النظام) في الدين ... هي في الأصول العقيدية التي 'يرسيها في أعماق النفوس لتكون مصدراً دائمًا ورصيداً متجدداً للنظام!

« ونظرة والى رسالات الله المتتابعة ، ترينا أن اختسلاف شرائع الله على مر العصور لم تحجب المجتمعات عن الإفسادة من حكمة الدين الأساسية وأصله الجامع . . . من (العقيدة) . . . فعن طريقها ، (يسمو الدين بدوافع الخضوع في نفوس البشر ، حتى لا يساء استخدامها في الانقياد للناس والأهواء ، ويحكم صمامات النفس بعروة العقيدة الوثقى فلا يسأس ولا بطر ، وبصرف مشاعر الخوف والرجاء إلى من لا يتجبر بها بغير الحتى إذ هو غني عن العالمين )!

« ونظرة إلى تراث الفقه الإسلامي : تدلنا على مدى اختلاف النتائج التي توصل إليها الفقها، وفق مناهجهم في الاستدلال ، ومدى اختلاف الأحكام التي تنتسب كلها إلى الاسلام ... فر بُ دم يهدره فقيه ويحقنه آخر ور بُ مال يحله فقيه ويحر مه آخر ، ور بُ علاقة يجيزها فقيه ويحظرها آخر ... والترجيح بين هذه الآراء اجتهادي واحتالي ... ومعجزة الدين وآثاره الفكريسة الإصلاحية الكبرى قائمة سواء أطبق هذا الرأي الجزئي في فرع من الفروع أو ذاك »!! (١)

<sup>(</sup>١) من مقدمة كتاب: (الدين في موقف الدفاع) ــ للمؤلف

إننا نخطىء كثيراً حين نقدِّم الدين إلى الناس مجموعـة من شعائر العبادة ... أو تفاريق من أحكام الحلال والحرام ...!!

ولكن (الدين) في أصله وحقيقته ... أرحب وأعمق : « كما أودع الله سر" الخلق في قوله (كن) لينبثق من هذه الكلمة كون وحياة ، ثم لا يفتأ الكون يتطور ولا تنفك الحياة تتدفق وفق سننن متعددة متباينة متقابلة متكاملة ...

« وكما أودع الله سر" الحياة في النواة والبويضة والبيضة لتتولد عنها كائنات لها أجهزتها وأعضاؤها ووظائفها ، ثم لا تلبث تتنقل بين دور ودور حتى تترك وراءها سر الحياه في حلقة جديدة من سلسلة الأحياء . . .

« وكما ينبسط نطاق المخلوقات التي انطلقت عن إرادة الخالق الكائنة في كلمة من حرفين ... وكما ينفسح مجال الحياة الذي تمخضت عنه أصول الحياة ...

« كذلك يكون (الدين) ... إيمان بالله يعمر دنيا الناس ، وعقيدة تخلق حضارة ، وعبادة تربي مجتمعا ... وكما يتسع المتداد الخلق والحياة في الزمان والمكان، فلا يأخذ من سر الخلق

وبذرة الحياة إلا القوة الدافعة والخصائص الكامنة دون الشكل الظاهر والمظهر الخارج . . .

«كذلك (الدين): انطلاق المحياة على الأرض، يشع الدين خلاله على النفس والعقل والسلوك والتشريع، دون أن ينحصر في مجموعة من الكلمات والتعاليم والمظاهر الجامدة المتناهية التي تضمها الأوراق وتتناقلها الشفاه!!

« إن (الدين) يخلق حضارة في كل أرجاء الحياة ...حضارة تتجدد وتتطور كلما تتابعت الأجيال وتطورت البيئسات ، لا مجرد رسوم وتعابير هامدة تكرر نفسها دون جديد!!

« هكذا يخلد (الدين) في مصادر قوته ، دون أن تتوقف صور هذه القوة، ولو حبست صورة القوة في مصادرها لتجمدت فلم يعد جديد!!

« إنها الحياة ... نمو ورقي ... تطور وامتداد .

«يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ، و شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » ...

«و (موعظة الله) ليست هي الكلمات المحدودات التي تحتويها دفتا المصحف، وإنما هي الحقيقة الهائلة التي تودعها هذه الكلمات في الفكر الإنساني ... و (شفاء الصدور) ليس باللحظات المعدودات التي تومض فيها ألفاظ القرآن أمام الأبصار أو الأسماع ، وإنما هو بتربية النفس الدوية البريئة من الذهان

والعصاب والفصام والعقد والعلل والأسقام ... و (الهدى) (الرحمة) كامتان كبيرتان لا يعقل أن ينحصرا في شعارات أو شعائر ، إن الهدى نور يضيء كل فخ في كل وقت ، والرحمـــة نعمة سابغه تستغرق كل بني الإنسان في كل بقاع العالمين!

« (الدين) موعظة العقل: لينطلق العقل المؤمن من بعد فيبدع إبداعه الخلاق ، و (الدين) شفاء النفس حتى لا تعوق أزماتها قوى الإنسان الراكضة في الآفاق ، و (الدين) هدى ورحمة الفرد بكل طاقات وللمجوع البشري بكل أفراده ، حتى لا يستنزف الصراع المتخبط دون طائل، قطرة من دم أو نفساً من حياة أو ذرة من مادة!

« إن (الدين) شحنة حياة ،تختلط بالنفس والحس ، والفكر والوجدان ... وتنمو في البيئة النفسية والعقلية للفرد أولاً ، ثم تهيج فتطفر إلى رحاب الأرض .....

« فأين طلاب (الدين) ... من حقيقة (الدين) ؟؟

«خلطوا بين مصدر الدين الخالد ، وبين ثماره النامية وآثاره
المتجددة ... فصارت لديهم صورة واحدة معادة مكرورة
لكتاب يضم نيفا ومائة سورة بجانب كتاب آخر لآلاف
الأحاديث النبوية ، ولم تتغير صورة الكتابين ولن تتغير اللهم
إلا أن يطبعا اليوم ( بالأوفست ) أو ( اللينوتيب ) بعد أن كانا
ينسخان على ورق منشور . لكن ينبغي أن يكون للكتابين

في كل جيل، بل في كل فرد ، آثار في حياة الفكر وفي حياة العمل! و(الدين لو تعلمه الناس كا نزل ، لبدؤوا بالعقيدة أولاً ، فهي الأساس الذي إن تقبلوه أفادوا من الشعائر وتشربوا الشرائع واعتادو على الآداب . . . العقيدة هي التي تبنى في صميم الوجدان : أخلاق الفكر وأخلاق النفس وأخلاق السلوك . . . والعقيدة في الإسلام أولها المعرفة : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » (إنما يخشى الله من عبادة العلماء »!

«لكننا حين نتعلم الدين ونعلمه ، نبدأ حيث تأخر الوحي... نبدأ بر (الشعائر) التي تأخر فرضها حتى الإسراء ، أو بر (الشرائع) التي لم تنزل إلا بعد حادث الهجرة ... فيفتقد تفكيرنا المنافذ ، ولا تتفاعل مع نفوسنا الأصول ... وتحجزنا عن الانطلاق أسوار وأشكال وألفاظ ، إما أن نحطمها فنحطم الدين معها – فهذا ما فهمناه ، وإما أن نسجن داخلها صاغرين !!

« فلنأخذ من الدين دفعة الحياة ... ثم نخوص به واقسع الحياة (١)!!

إن « عقيدة الفكر » و « دولة الفكر » مما حلم الإنسانية

١ ـ من كتاب ( الدين للواقع ) للمولف ـ فصل: ( ينابيع وأوعية )

الكبير الذي طالما تنهد حنين العالم المعاصر إليه ...

في خلال الربع الأول من هذا القرن ظهر كتاب ( ألبرت شفيتزر ) الطبيب الفيلسوف الألماني : « فلسفة الحضارة » ، وقد تراوحت تواريخ إعداد فصوله ما بين عامي ١٩١٤ ، ١٩٢٣ م . . . . لنستمع إليه يقول :

«.. الخاصية المروعة في حضارتنا هي أن تقدمها المادي أكبر بكثير جداً من تقدمها الروحي ، لقد اختل توازنها ! فالاكتشافات التي جعلت قوى الطبيعة تحت تصرفنا على نحو لم يسبق له مثيل قد أحدثت ثورة في العلاقات بين الأفراد بعضهم وبين الجاعات ، وكذلك بين الدول ، فأثرت معارفنا وازدادت قوتنا إلى حد لم يكن في وسع أحد أن يتخيسله . وبهذا أصبحت أحوال الناس المعيشية أفضل من عدة نواح ، لكن حماستنا للتقدم في المعرفة وأسباب القوة التي بلغناها جعلنا نصور الحضارة تصوراً ناقصاً معيبا ، فاننا نغالي في تقسدير انجازاتنا المادية ولا نقسدر أهمية العنصر الروحي في الحياة حق قدره!!

« ولكن الحقائق بدأت تدعونا إلى التفكير ... إنها تقول بلسان حاد : إن الحضارة التي لا تنمو فيها إلا النواحي المادية ، دون أن يواكب ذلك نمو متكافىء في ميدان الروح ، هي أشبه ما يكون بسفينة اختلت قيادتها ، ومضت بسرعة متزايدة نحو

الكارثة التي ستقضي عليها !! ذلك أن الطسابع الجوهري للحضارة لا يتحدد بانجازاتها المادية ، بل باحتفاظ الافراد بالمثل العليا لكمال الانسان وتحسين الاحوال الاجتاعيــة والسياسية للشعوب وللانسانية في مجموعها ، وأن تكون عادات التفكير خاضعة لهذه المثل بطريقة حية ثابتة . فحينا يعمل الأفراد على هذا النحو كقوى روحية تؤثر على ذواتها وفي المجتمع ، يكن حل المشاكل التي تثيرها وقائم الحياة ، والوصول إلى تقدم عام خليق بالتقدير من كل ناحية . وليس العنصر الحاسم في تقويم الحضارة ما أنجزته من أعمال مادية ، بل يتوقف مصيرها على كون ( الفكر ) يسيطر على الأحداث أولاً يسيطر . . والثورة في أسباب الحياة بين الأفراد والجماعــــات والشعوب وهي تسام موكب التقدم في الإنجازات الماديـة ، تقتضى من عادة التفكير عند الجماعة المتحضرة مطالب أسمى إذا كان عليها أن تُبين عن تقدم حقيقي في اتجاه الحضارة الرفيعة ، كما أن زيادة سرعة السفينة تفترض زيادة المتانــة في آلات القيادة والتوجيه ...

و وأبرز الأخطار التي تجرها الإنجازات المادية على الحضارة هو أن الناس يصبحون غير أحرار ، نظراً إلى الثورة الحادثة في ظروف الحياة ! فأنماط الناس الذين كانوا من قبل يزرعون أرضهم بأنفسهم يصيرون بجرد أجراء في المصانع ، والعسمال اليدويون والتجار المستقلون يصيرون مجرد مستخدمين ، وبهذا

يفقدون الحرية الأولية التي يتمتع بها الانسان الذي يسكن في منزله ويتصل مباشرة بالأرض أمه . وفضلاً عن هذا يفقدون الشعور الواسع المستمر بالمسئولية الذي يوجد عند أولئك الذين يعيشون من عملهم المستقل ...

« والمنظات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية تزيد سيطرتها علينا بقدر ما يزداد الإحكام في تنظيمها ، والدولة بتنظيمها المتزايد القاسي تملك زمامنا امتلاكا يزيد على الأيام صرامة وشمولاً . وهكذا نجد أن (الوجود الفردي) قد تضاءلت قيمته في كل اتجاه ، وازدادت الصعوبة في أن يكون المرء ذا شخصية ! ذلك أن تقدم الحضارة (الخارجية) يجر وراءه هذه النتيجة : هي أن الافراد على الرغم مما يحصلون عليه من مزايا ينضار ون من نواح كثيرة مادياً وروحياً في طاقتهم على الحضارة !! . . فالإنجازات المادية لا تصبح حضارة إلا بقدار ما تستطيع عتلية الشعوب المتمدينة أن توجهها وجهة كال الفرد والجاعة »

« إن توكيد العالم والحياة قد تزعزع عندنا ، فلم يعد الرجل العصري يشعر بدافع إلى التفكير في المثل العليا للتقدم والسعي إليها ، وكيف نفسه إلى حد بعيد مع النزعة الواقعية . إنه أشد استسلاماً مما يعترف، وفي ناحية من النواحي نراه يصر ح بالتشاؤم ذلك أنه لم يعد يؤمن بالتقدم الروحي والأخلاقي هو العنصر وللإنسانية ، مع أن هذا التقدم الروحي والأخلاقي هو العنصر

الجوهري في الحضارة .. وهذا سببه طابع نظرتنا الكونية التي تماني أزمة منذ منتصف القرن التاسع عشر ... وإنا لندخـــل تدريجيا في حالة ليس فيها أية نظرة كونية على الأطلاق!!

« والمسألة الكبرى عندنا إذن : هي ما اذا كان علينا أن نتخلى نهائياً عن النظرة الكونية التي تحمل في داخلها المشل الاعلى لاكال أفراد الانسانية بعامة - تحمله بكل قوته وكذلك للنشاط الاخلاقي . فإذا نجحنا في إعادة تقرير نظرة كونية ، فيها يؤكد العالم والحياة على نحو مقنع، فإننا سنستطيع الهيمنة على انحلال الحضارة المتواصل وبلوغ حضارة حية حقة من جديد ، وإلا قد وعلينا أن نشهد إخفاق كل محاولة لوقف الانحلال!!

« ولن نسلك السبيل القويم إلا إذا اصبح من الحقائق المسلم بها عامة أن تجديد الحضارة لا يمكن أن يتم إلا بتحديد نظرتنا الى الحياة ، وإلا إذا قسام سعي جديد لا يجاد نظرة كونية . والرجل العصري لا يزال خالياً من الشعور الصحيح بالمعنى السكامل لهذه الحقيقة : وهي أنه يعيش على فلسفة غير مرضية أو لا يعيش على أية فلسفة !!

« ولا بد" أولاً ان نشعره بما في هذه الحال من خطورة وعدم طبيعية ... كما أن الاشخاص الذين تبدو عليهم اضطرابات في جهازهم العصبي لا بد" ان نخبرهم بوضوح ان حيويتهم مهددة ، وإن كانوا لا يشعرون بأي ألم !!

» وبالمثل ينبغي علينا أن نهن الناس في هذا العصر ، وبالمثل ينبغي علينا أن نهن الناس في هذا ومكانته في هذا العالم وماذا يريد ان يفعل بحياته ... لانهم حين ينطبعون بضرورة إعطاء معنى لوجودهم وقيمه فيشعرون بالتعطش الى ايجاد نظرة كونية ، هنالك وهنالك فقط تتوافر الاسباب الاولية لقيام احوال روحية نستطيع فيها من جديد إنشاء حضارة!! »

«إن كل تقدم في الكشف والاختراع يتطور في النهاية إلى نتيجة قاضية إذا لم نضبطه بتقدم مماثل في روحيتنا . فبالقوة التي نسيطر بها على قوى الطبيعة نهيمن بوصفنا كائنات بشرية على كائنات بشرية أخرى هيمنة ظالمة مشئومة !!.. فان فردا واحدا أو شركة بامتلاكه لمائة آلة ، يسيطر على جميع الذين يديرون هذه الآلات ! ولعل اختراعا جديدا أن يُمكن رجلا واحدا بحركة واحدة أن يقتل الآلاف من إخوانه بني الإنسان ! وليس ثم نضال يمكن فيه تجنب تدمير بعضنا لبعض بقوى اقتصادية أو فيزيائية ، أو في أحسن الفروض ستكون النتيجة أن يستبدل الظالم والمظلوم دور الواحد بدور الآخر ! الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا هو أن نتخلى عن السيطرة التي لأحدنا على الآخر ، وهذا فعل من أفعال الروحية !!!

« لقد أسكرنا التقدم في الكشف والاختراع الذي غمر هذا المصر ، فنسينا أن نهتم بتقدم الإنسان في غير المادة ، انزلقنا

دون تفكير ولا وعي إلى نوع من التشاؤم ... هو الايان بكل أنواع التقدم ، دون الايان بالتقدم الروحي للفرد وللإنسانية!! « والحقائق تدعونا إلى التفكير .. كا أن حركات السفينة الموشكة على الانقلاب تدفع البحارة إلى الصعود إلى ظهرها وتوثيق الأوقال والأشرعة بالحبال!! لقد أصبح الايان بالتقدم الروحي للفرد وللإنسانية أمراً مستحيلًا علينا ، لكن شجاعة الناس يجب أن تحملنا على التمسك بهذا الايان .. إذا كان يراد لسفينتنا في اللحظة الأخيرة أن تنتصب من جديد وتواجب الريح!!! » (١)

وفي الربع الثالث من القرن العشرين - ديسمبر ١٩٦١ - هتف المؤرخ الفيلسوف البريطاني ( أرنولد توينبي ) في ختام إحدى محاضراته التي ألقاها في القاهرة حين وفد إليها ضيفاً على الجمهورية العربة المتحدة .

« ... واني لأشعر بانحسار ( الأديان ) الكبرى التاريخية ، وظهور عبادة (القوة البشرية) الجماعية القديمة في العالم الحديث، وقد ظهرت ثانية بشكليها التقليدييين : في شكل عبادة ( الدولة المحلية ) ، وفي شكل عبادة ( الدولة العالمية ) ... وتتمشل عبادة الدولة المحلية بشكل واضح في ( القومية ) ، بينا تتمشل عبادة المجتمع العالمي إلى حد ما في (الشيوعية) وفي الأمل الذي يداعب العالم لتحقيق نوع من الوحدة العالمية والحكومة العالمية.

<sup>(</sup>۱) شفیتزر ، فلسفة الحضارة ، ترجمة دکتور عبد الرحمن بدوي ، ص

وإنني لأفترض أن هذه الصور لعبادة القوة البشرية الجمــاعية تشمل ٩٠٪ من الشعور الديني أو ٩٠٪ من سكان العالم في الوقت الحاضر!!

« والواقع إن هـــذا الانتقـال نحو عبـادة القوة البشرية الجماعية هو ولا شك السبب الرئيسي للمتاعب والاضطرابات التي تقوم بين البشر . . .

« إن الأديان الكبرى جميعاً مهملة، وآخذة في الانحسار ... وربما توقف مستقبل الجنس البشري على عودتها ثانية الى سيطرتها السابقة على البشرية ، أو عجرها عن تحقيق ذلك » (١)!!

هذه نُدُر ... من الغرب !!

نذر كبيرة ، من عقول كبيرة ، عن قضايا كبيرة

وعلينا أن نتفكر بكل أعماقنا في التجارب والنذر

﴿ أَأْرِبَابِ مَتَفْرَقُونَ خَيْرِ . . . أَمَ اللهِ الْوَاحِدِ القَهَارِ ﴾ ؟؟

« فذلكم الله ربكم الحق ... فهاذا بعد الحق إلا الضلال ، فأنى تنصرفون » ؟؟

« كذلك يضرب الله الحق والباطل . . . فأما الزَّبُد فيذهب جُفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . . كذلك يضرب الله الأمثال »

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عُلُو ًا في الأرض ولا فساداً ، والعاقمة للمتقن » .

<sup>(</sup>١) محاضرات أرنولد توينبي ـ بالعربية\_بجموعة (كتب ثقافية) ص ٦ ٤-٧

## هذه هي « الفكرة » ... في « دولة الفكرة »

روى الطبري في « ابتداء أمر القادسية » من أخسار سنة ١٤ هـ أن ربعي بن عامر دخل على (رستم) قائد الفرس في مجلسه فسأله : ما جاء بكم ؟؟.... فقال :

« الله ابتعثنا ، والله جاء بنا ، لنخرج من شاء :

- من عبادة العباد ... الى عبادة الله
  - ومن ضيق الدنيا ... الى سعتها
- ومن جور الاديان ... الى عدل الاسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه ، لندعوهم إلى ... »

إن الإسلام لا يعلن النضال إلا لحماية حتى الإنسان في الاختيار الحر ... ليكون الفيصل في قضايا الفكر: هو اقتناع ( العقل ) لا ( رهبة السلطة ) ... إنه يدفع القوة بالقوة ليكون الدين ( لله ) ، لا تحت سلطان أحد من ( الناس ) !!

- حتى لا تكون فتنة
  - ويكون الدين لله
- « فإن انتهوا . . . فلا عدوان الا على الظالمين » .

إن غايــة الإسلام الكبرى هي تأمين الحرية .. ثم ليعتنق الناس بعد ذلك ما يشاؤون ، اذ لا إكره في الدين ، لا 'يجـبر الناس حتى يكونوا مؤمنين !!

## فهرست

| صفحة | , |   |        |     |       |           |                            |   |
|------|---|---|--------|-----|-------|-----------|----------------------------|---|
| ٧    | • | • |        | ٠ . | م جدي | ِ قار يىخ | تقویم جدید ، و             | • |
| ١.   | • | • | •      | •   | •     | . (       | دولة « الهجرة <sub>ا</sub> | • |
| ۱۸   | • | • |        | •   |       | ,•        | البناءالقانوني .           | • |
| 74   |   |   |        |     |       |           | الكيان المعنوي             |   |
| 44   | • |   |        |     |       |           | دولة ايديولوجية            |   |
| ٥١   |   | • | •      |     | •     | •         | دولة عالمية .              | • |
| 71   |   |   | جتماعي | וצ  | ضامن  | والة      | المقد الأجتماعي            | • |
| ٨١   |   |   |        |     |       |           | هجرة اليراا                |   |

## متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

دولة «الفكرة» هي حلم البشرية..

- إنها دولة لا تقوم على حتمية ظروف الأرض أو الدم ... ولكنها تقوم على « اختيار » الانسان ، بوعيه الـكامل وإرادته الحرة !!
- وبالنسبة للفكرة: كل أرض سواء، وكل سلالة سواء، .. إنها تخاطب د الفكر، في أي إنسان، وكل إنسان!!
- ولقد كانت الدولة التي أقامها رسول الاسلام في المدينة تجربة حية مبكرة للدولة الإيديولوجية في التاريخ!!
- لم تكن دولة «مكة» أو «قريش» . . ولا دولة «المدينة» أو «الأوس والخزرج» . . بل كانت دولة «الاسلام» ، المعروض على عقل كل إنسان .
- دولة التقى فيها المهاجرون والأنصار ، مع صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي ، هذا اللقاء التاريخي الفريد . . فكانوا جميعاً أعضاء مؤسيسين ومواطنين أصلاء في هذا المجتمع وهذه الدولة . . . وهكذا تحقق الحلم المنشود ، في ذلك الزمن البعيد .

« ويسر الدار الكويتية » أن تنشر هذا القبس من هدي الماضي على مواقع الخطى نحو المستقبل . . من أجل إنسانية وأحدة ، تتعامل وتتواصل في عالم واحد ، على أساس من منطق الفكر وإخلاص الضمير .

الدار الكويتية سوق الاقمشة الجديد بلوك ١ – مكتب ه ٤ كويت